0.100

ا لمعهدالوطني العالي لأصول الدين - الجسنزانر-

# البناوح والإسال والمالية المالية المال

(أهلها ومدى ألزامها)

رسكالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير

إعكاد الطلّاليّ

الطيب عريدي

اشكراف

لدكنور/ الهاشمي لنبجا في

اسَناذ ورنسسالمجسلسّالعليّ بالمعهَ دالعَثالي لأصولِ الدينث ـ بالجزانر ـ

1991 21411

## بيئ الدالرحن الرجث

«وأن أحكم بينه مبر بنا أنراب الله، ولا تتبع أهواء هم، واحدرهم أن يفنوك عن بعض مَاأنراك الله إليك.

قرآن ڪريئر ( 5/المائدة/94)

## الإفتراء

الخالع المين الماسكلام المؤمن بأنت مصر كف وسيف، عقيدة وشريع نه دين ودولة.

ألعدي لفذا البحث

## م وتفدير

أتقدم بو الشكر والشكر والمناء الحن فضياة الاستناد المشرف الدكنور الهاشي النيجاني، على مناولا في منعتابة وتوجيد. كما أولا في منعتابة وتوجيد كما أتقد مبالشكر والنقدير إلى كل من شاركني في إخراج هذا البحث، عرفاناً بالجميل، وأهيل بالدعاء أجره على رب بالدعاء أجره على رب حكريم، يعطى الكثير، إن سسميع مجيب.

#### بسيم الله الرحن الرحيسم ( )

## مقدمة عامت

نظام الحكم في الاسلام هو ذلك النظام الذي يستمد شرعية وجوده مين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا الاطار يمارس صلاحياته مستعينا بأهل الرأي والخبرة من أبنا الائمة ،

وفي الكتاب والسنة ، وتطبيقات صدر الاسلام ، ما يشير الى هذا المنحسى بوضوح لا لبس معه ، وهذا كله يعني في أبعاده أن الاسلام والاستبسسداد نقيضان لا يلتقيان ،

واذا كان من مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العقل ، فان الشورى \_ التي عمادها الشرع والعقل \_ بما أنها عمل سياسي ضروري لنجاح الدولة في تدبير شؤون الائمة تعتبر منهجا معبرا عن احترام العقل ، واحترام الانسان ، ومظهرا من مظاهر المساواة ، وحرية الرأي ، وحرية النقد ومن ثم الاعتراف بالشخصيسة السياسية للائمة .

ان الرجوع الى الرأي العام المسلم واستشارته فيما يهم الا مة من أمسور وفيما لم يرد فيه نص قطعي يعتبر من أبرز دعائم النظام الاسلامي ، ذلك أن المشاركة السياسية الجماعية من خلال ممارسة الشورى الاسلامية تحقق أهدافيا موضوعية من أعظمها تأثيرا في حياة الا مة عدم استبداد فرد برأيه ، ومنسط الحجر على تفكير الآخرين ، واستبعاد قهر ارادة الجماعة (1) .

ان الكتابات التي تناولت موضوع الشورى \_ على الرغم من قلتها ... لا يزال قسم كبير شها يتسم بطابع الثقافسة العامة بحيث يكتفي بترديد مقول \_\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> انظر د . معي الدين عبد الحليم . الرأي العام في الاسلام . ص42

أن الشورى مبدأ من مبادى الاسلام في الحكم ، لكه لا يتقدم خطوة واحسدة الى الاعلم من أجل صيافة عملية للشورى الاسلامية ، في حين أن النزر اليسير مما كتب في الموضوع يندرج ضمن البحوث والاطروحات الجامعية ، ومع ذلك فسسان النهج الذي سلكه بعض هذه البحوث ليس الا محاولة لابراز ما قد يكون للشورى من تأثير في الديمقراطية الغربية (1) ، وينبغي ألا ننسى أن الاهم من ذلسك هو كيف نطبق الشورى الاسلامية في العصر الحديث ؟

ان الانفتاح على تجارب الغير ، والاستفادة منها في مجال أنظمة الحكسم أمر لا مغر منه ، لا سيما ونحن نعيش في عالم لا بد فيه من التأثر ، أو التأثير ، أو كليهما معا ، وفي وضع يستحيل معه الانزوا ، والانفلاق ، غير أن ذلك لا يد وأن يتم على أساس الاستفادة مما لا يتنافى ونظام الحكم الاسلامي ، ولا شك أن في بعض تلك التجارب ما يمكن الاستفادة منه ، ولا يتناقض مع قواعد نظام الحكسم الاسلامسي .

ان القول بأن الشورى يجب أن تكون شهجا يحقق احترام العقل ، ليس معناه جعل هذه الشورى وسيلة لانتهاك حرمة الشرع بتحليل الخرام أو تحريب الحلال ، بل يجب أن يكون موضوعها موافقا للشريعة الغرائ نصا وروحا .

ولا أن الشورى مجالها ما لم ينزل فيه وحي ، أو نزل الوحي بشأنه ولكسن كيفية التطبيق فيه تحتاج الى ايضاح وبيان ، فاننا نستبعد من دائرة هسلله البحث الحديث عن الا مور التي تجري فيها الشورى ، أي مجالها وموضوعاتها ، فبهذا المنظور أصبحت دائرة حركة الشورى واضحة المعالم ، بل من قبيل المسلمات.

e programme and the second second

<sup>(1)</sup> انظرعلى سبيل المثال: د. عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ، الشورى وأثرها فـــي الديمقراطية . (دراسة مقارنة) . ك 2 .

وتجدر الاشارة هنا الى أن الشورى بمعناها السياسي ، أي تلك التي تهتم بالقضايا العامة للأمة ، وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، هي مجال بحثنا .

وعلى ضواً ما سبق ، فان المشكلة الأساسية التي يعالجها هذا البحث هي الشورى بمعناها السياسي كما ذكرنا ، والتعرف على أهلها ، ومدى الزاميسة الحاكم بها .

ويصبو الباحث ــ من خلال موضوع الدراسة ــ الى تحقيق مجموعة مــن الا هداف ، يمكن اجمالها فيما يلي :

أ ـ محاولة الخروج بتصور واضح عن الشورى وأهلها ، ومكانة ذلك في

ب \_ الوقوف على تطبيقات الشورى في عهد النبوة ، والخلافة الراشدة ، للتعرف على الشورى وأهلها ، ومدى اعتمادها في تسيير شؤون الدول\_\_\_\_ة الاسلامية ، وأخذ القدوة من تلك الفترة المباركة في الالتزام العملي بجوه\_\_\_\_روبدأ الشروى .

ج ـ محاولة الوصول الى صيغة معاصرة يمكن أن تمارس من خلالهـــــا الشورى الاسلاميــة .

وقد دفعني الى اختيار هذا الموضوع مجموعة من الا سباب ، أذكــــر شها :

1 سغياب الاسلام من مراكز القيادة والتوجيه في مجتمعات المسلمين .
2 سغياب الشورى الاسلامية الصحيحة عن البنى السياسية لا نظمة الحكم في بلاد المسلمين ، وما نجم عن ذلك من استبداد سياسي ، وانحطاط حضاري .

قصور ، أو انعدام التصور السياسي الاسلابي الصحيح ، لـــدى حكام المسلمين ، وولوعهم بالنموذج السياسي الغربي الجاهز ، وما نتج عنه من تبعية عميا الغكر السياسي الغربي ،

4 \_ اقتناعي أن الشورى فريضة دينية نتعبد بها الله تعالى في الحكم والسياسة كما نتعبده سبحانه بالصلاة والزكاة ، وغيرهما من شعائر الاسلام .

5 \_ اقتناعي أن الشورى الاسلامية ضرورة اجتماعية وسياسية ، لكسر طوق الاستبداد السياسي الذي تعانيه أمتنا ، وتمكينها من حقها في الحريــــة ، والمشاركة السياسية الجماعية ، لكي تستعيد شخصيتها السياسية الغائبــــة ، وتستأنف بذلك دورها الحضاري الأصيل .

وقد واجه الباحث صعوبات شها :

أ ... قلة البراجع العلبية البتخصصة في موضوع الدراسة •

ب ــ عدم التخصص العلمي التاريخي لدى الباحث ، مما أوجد صعوبة في التعامل مع الروايات التاريخية المتناقضة ذات العلاقة بالموضوع .

وقد قسمت الرسالة الى الآتي :

مقدمة عامة ، ومدخل ، ويابين من عشرة فصول ، وخاتمسة ، وفهارس للآيات ، والاعلام، فالأقسوام والاعلام، فالأقسوام والاعاكن ، ثم الاعلام، فالأقسوام

1 \_ المقدمة : وأشرت فيها الى أن الاسلام والاستبداد نقيضا ن لا يلتقيان ، وبينت هدف البحث ، ثم أفصحت عن الدوافع الكامنة ورا اختياري هذا الموضوع ، وما واجهني من صعوبات للوصول به الى ما هو عليه الآن ، 2 \_ مدخـل : وقد بينت فيه ما للشورى الاسلامية من دلالات في

1

اللفظ ، وأبعاد في المفهوم .

5 ــ الباب الأول : وتناولت فيه الشورى في عهد النبوة والخلافـــة الراشدة ، وبينت فيه أن الاعتداد بالرأي الآخر كان الطابع المعيز لعلاقـــات الحاكم بالمحكوم في هذه الحقبة من تاريخ الاسلام السياسي ، وقد قسمت هذا الباب الى خسة فصول ، خصصت الأول منها للشورى في عهد النبوة والخلافــة الراشدة ، والغصول الأربعة الانخرى على التوالي لعهد أبي بكر الصديـــق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عغان ، وعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنهـم أجمعيــن .

4 ــ الباب الثاني : وتحدثت فيه عن الشورى ، أهلها ومدى الزامها ، حاولت من خلاله الخروج بغهوم ، وصيغة علية لا هل الشورى في العصــــر الحديث ، وذكرت لذلك ضوابط ارتأيت أنها مهمة في هذا المجال . وقد قسمت هذا الباب ــ كسابقه ــ الى فصول خمسة ، تحدثت في أولاها عــن مدى الزام الحاكم بالشورى وبينت أنها واجبة ابتدا ، بينما تناولت في الغصــل الثاني قيمة الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى ، وأوضحت أنه ملزم للحاكم ، وفي الغصل الثالث عرجت على مبدأ الا غلبية ، وبينت مكانته في الشورى الاسلامية، وأن عماده هو الحق المبين ، أما رابع هذه الفصول ، نقد عدت فيه مـــرة أخرى الى عهد النبوة والخلافة الراشدة لتقصي ، وضبط مواصفات أهل الشورى ، وفي الغصل الخامس خرجت بتصور عن أهل الشورى في العصر الحديث ، وبينت أن مجلس الشورى هو الاطار الملائم لذلك ، وأوضحت شروط العضوية فيــــه ،

5 ـ ثم ختمت الرسالة بخاتمة عامة لا هم ما توصلت اليه في بحثي هذا .
6 ـ ثم فهرست للآيات ، والا حاديث ، التي استشهدت بها في بحشي ببيان مكانها في القرآن الكريم

...) :[ ..

- 7 ـ ثم قبت بعمل فهرس دقيق لموضوعات البحث ومكانها فيه .
  - 8 ـ معاني الرسوز:

سترمز بد (م م ن ) الى كلمة المرجع نفسه م

ومما تجدر الاشارة اليه أن هناك قضايا ذات أهمية كبيرة ، لها علاقـة وثيقة بالبحث كان يمكن أن تأخذ مكانها فيه لولا ضخامة حجمها ، الا مر الذي يستلزم أن يفرد لكل منها أطروجة جامعية مستقلة . (1)

<sup>(1)</sup> من أمثلة ذلك : عذوية المرأة ، وغير المسلمين لمجلس الشورى .

#### مدخل

### الشورئ الإسلامية - دلالات اللفظ وأبعاد المفهوم

تشير العديد من الدراسات المهتمة بموضوع " الشورى الاسلامية " الى هذه الا خيرة " وان لم تكن ابتكارا اسلاميا ، فهي اختيار منحاز لا فضل ما عرفه التراث الانساني في السياسة ونظم الحكم " (1) . كما تشير دراسسات أخرى تشير في نفس السياق الى أن القبيلة العربية قبل مجي الاسلام قد مارست الشورى أحسن ما تكون الممارسة حسب الظروف المحيطة آنذاك . فقد عسرف العرب ما يسمى ب " مجلس القبيلة " (2) ، و " المسلا " (3) ، وكانسوا يجتمعون عند الحاجة للتشاور في " دار الندوة " (4) ، ولا يفوت تلسسك الدراسات أن تسجل أن نوعية من يستشارون كانت تنحصر في " أهسل النفسوذ والثرا والرأي السديد وروسا العوائل في القبيلة " (5) .

ان الغرض من ذكر هذه الآراء ليس النغي المطلق لوجود الفكر الشهوري عند غير المسلمين ولكن للتنبيه الى ما يكتنف تلك الآراء من غبوض ، وخاصة عندما نريد اجراء عملية تأصيل له مبدأ الشورى الاسلامية " ، ذلك أن هذا المبدأ بالنسبة للفكر السياسي الاسلامي أساسه النظري الوحي (6) الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ويجد تطبيقه العملي في الممارسية النبوية لهذا المبدأ وعمل الخلفاء الراشدين (7) .

<sup>1)</sup> د . محمد عمارة ، الاسلام وقضايا العصر ، ص 99 .

<sup>(2)</sup> در رشيد عليان، الشورى ني الاسلام ، ص 112.

<sup>(3) (</sup>م من ) موقد عرف مجلس" العلا" " بعكة قبل ظهور الاسلام ، والعلا في اللغة: الجمع من الناس .

<sup>(4) • (5)</sup> أ م من ) • وانظر في نفس المعنى : د م مصطفى الرافعي ، الاسلام نظام الساني ، من 14 من المعنى : د مصطفى الرافعي ، الاسلام نظام

<sup>(6)</sup> اشارة الى قوله تعالى: " ... فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الابُر "(3/آلعبران/ 159) ، وقوله تعالى: " وأمرهم شورى بينهم " ( 42/ الشورى / 38 ) .

<sup>(7)</sup> سيتضح ذلك من خلال الباب الا ول من هذا البحث والذي يتناول الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشدة .

#### أولاً: الدلالات اللغوية للفظ الشورى،

#### أ \_ الشيوري لغيية :

شار: شورا وشوارا الدابة: راضها ركبها ليختبرها . واستشار: لبس لباسا حسنا . والشورة: الحسن والجمال كأنه من الشور أي عرض الشي واظهاره . وشار العسل : استخرجه واجتناه ، شاوره نبي الأثر : طلب منه المشاورة . تشاور واشتور القوم: شاور بعضهم بعضا . والشورى اسم بمعنى التشاور أو الاسم من أشار عليه . وقولهم " ترك عمر الخلافة شورى " أي متشاورا فيها (1) ب سالشاورى اصطلاحا :

قال الراغب الا صغهاني : " المشورة استخراج الرأي بمراجعة البع<u>ن</u> الى البعض " <sup>(2)</sup> .

وهناك من يعتبر الشورى عملا " من أعمال السلطة لا نها مساهمة في المحكم ومشاركة في تكوين التصرفات العامة " (3) ويوجد من الباحثين المسلميسن من ركز في تعريفه للشورى على الجانب الغني ، وعليه ، فقد عرفها كما يلي : " استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل الى أقرب الا مور للحق " (4) ويلاحظ أن التعريف الا ول يكتنفه الغموض ، بحيث أنه لم يتضمن الاشارة الصريحة الى أطراف عملية التشاور ، والا مة أهم هذه الا طراف ، ومما يو خسيد

 <sup>(1)</sup> المنجد في اللغة والاعلام ، مادة: شار .
 وراجع: لسان العرب لابن منظور .

<sup>(2)</sup> محمد سيد كيلاني (ت) ، المغردات في غريب القرآن ، كتاب الشين ، ص 270

<sup>(3)</sup> د . مصطفى كمال وصفي ، مصنفة النظم الاسلامية ، ص 245 .

<sup>(4)</sup>عبد الرحمن عبد الخالق ، الشورى في ظل نظام الحكم الاسلامي ، ص 14 . وانظر في نفس المعنى : د ، زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، نظام الشورى فـــي الاسلام ، ونظم الديمقراطية المعاصرة ، ص 18 .

على التعريف أنه " يصدق على نوعية خاصة من الشورى هي الشورى الغنيسة ، الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الغنية (1).

والتعريف الذي يحبذه الباحث ويميل اليه هو أن الشورى " استطـــــلاع رأي الا م المسلمة أو من ينوب عنها ، في الا مور المتعلقة بها ( الشـــــورى العامة ) ، لمعرفة الرأي الصواب أو الحق فيها " (2) ،

وهذا ما يعكن تطبيقات العهد النبوي ، والخلافة الراشدة للشورى ، وأنها أم وأشمل من أن تكون استشارة بالمعنى الغني لا هل الخبرة أو الاختصاص في مجالا من مجالات الحياة ، فاستطلاع رأي الا مة في شو ونهسا العامة يعني أن الشورى ميزة للمجتمع الاسلامي ، ودعامة أساسية لنظام الحكسم الاسسلامي .

وهكذا يتضع "أن الغهوم الاسلامي للشورى يتسع للمسائل السياسيسة والعلمية والدينية ، فطلب الرأي والاستعانة بخبرة الغير ورأيه ، فضيلة اسلاميسة على المستوى الفردي والجماعي ، وفي كل مؤسسات المجتمع العلميسة ، أو الدينية ، ينبغي أن تسود في ادارتها وتسييرها هذه الفضيلة وأن كان النظام السياسي ومؤسساته بالذات أحوج من غيرة السي الانخسسة بالشسورى " (3) .

\*\*\*\*

<sup>(1)</sup> د ، عبد الحميد اسماعيل الا عصاري ، الشورى وأثرها في الديمقراطية ، دراسية مقارنة ، ص 4

<sup>(2)</sup> د ، مهدي فضل الله ، الشورى طبيعة الحاكمية في الاسلام ، ص 53 . وانظر في نفس المعنى : الأنصاري ، مرجع سبق ذكره ، وانظر : د . جمسال الدين محمد محمود ، الشورى بين التقريب والتغريب ، مجلة العربي ، عدد (289 م. 86 ص 86

<sup>(3)</sup> نغس المكان من هذه المجلة .

#### ج ـ مفاهيم أخرى تتداخل مع مفهوم الشورى :

قد عرفنا الدلالات اللغوية للفظ الشورى ، والا بعاد الاصطلاحية لها ولكن هناك مصطلحات أخرى تتداخل مع لفظ الشورى من حيث المفهوم ، وهي ؛ الاستشارة ، والنصيحة ، والمعارضة ، والا م بالمعروف والنهي عن المنكر ، فها معناها جميعا واحد ، أم أنه لكل مصطلح على حدة معناه الخاص به ؟ هل الشورى نصيحة ، أو معارضة ، أم أنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، أم أنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، أم أنها في أبعادها تعني هذه المغاهيم جميعا ؟

#### 1 \_ الاستشـــارة :

بحسب ما تقدم من شرح لمعنى الشورى لغة واصطلاحا ، يبدو أنها أم وأشمل من لغظ الاستشارة ، لا أن الشورى تتناول الشو ون العامة للا مة ني حيسن أن الاستشارة غالبا ما تكون في شو ون الا فراد الخاصة ، أي على نطاق ضيق .

#### 2 ــ النصيحة والمعارضة

اذا كانت النصيحة تعني " ابدا الرأي الخالص لوجه الله دون هـوى ودون قصد الهدم والاحراج " (1) ه واذا كانت المعارضة تعني بأنها مصطلح سياسي المضمون ، وتهدف الى الوقوف في وجه الحاكم ، ورفض برنامجه في المعكم كليا أو جزئيا ، فانه لا بد من الاشارة الى أن النصيحة تختلف عن المعارضة من حيث النية والهدف ، صحيح أن الوقوف على هذه النية ، والتحقق منها في المحالتين أمر صعب ، ولكن الوازع الديني في حد ذاته يعتبر ضمانة كبيــرة لمعرفة الناصح الا مين من المعارض لمجرد المعارضة .

protess of the

<sup>(1)</sup> د . أحمد شوتي الغنجري ، الحرية السياسية في الاسلام ، ص 257

#### 3 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

من القضايا التي يمكن أن يثور حولها النقاش ، عند الحديث عسسن الشورى ، قضية الاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدى علاقتها بالشسورى ، هل الشورى ضرب من ضروب الاثمر بالمعروف والنهي عن المنكسسي ، أم أن الاثمرين منغصلان ، ولا علاقة بينهما البتة ؟

ان نصوص السنة النبوية المطهرة التي تناولت موضوع الا م بالمعروف والنهي عن المنكر تخرجه من كونه مسألة تعبدية في نطاق ضيق ، وترتغع بسه الى مستوى المؤسسة السياسية والاجتماعية التي تضطلع بمهمة جعل الفسرد في المجتمع الاسلامي عنصرا حذرا رقيبا على نفسه بالدرجة الا ولى ، قبل أن يكون مراقبا لغيره ، ومن هذه النصوص :

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطلم فبلسانه ، فان لم يستطع فبقله ، وذلك أضعف الايمان " (1) . وأكثر من هذا كله يشير القرآن الكريم الى هذه " المؤسسة السياسيسية والاجتماعية " باعتبارها أفضل ضمانة لاستمرار الا مة في رسالتها الخيريسية "كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤسسون باللسه " كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤسسون باللسه " (2) .

واذا كانت هذه هي وظيفة الاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهسسي بحق ضمانة دستورية ربانية ضد الاستبداد ،

artina) 🖟 into

<sup>(1)</sup> أخرجه الخمسة الا البخاري ، وهذا لقظ مسلم ،

<sup>(2)</sup> د ، منير العجلاني ، عبقرية الاسلام في أصول الحكم ، ص 101

"ان الشورى ذاتها من تبيل الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واذا لسم تكن منه فهي ملازمة له "(1) ، من هنا يتضع أن الا مر بالمعسسروف والنهي عن المنكر يقترب كثيرا من الشورى ، بل ويصبان في مجرى واحسد ، ولا غرو في ذلك فالاسلام ضد الاستبداد ، ويحث على مراقبة الحاكسسس ، وينحاز لصالح المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات ذات الصبغة العامة فسسي حياة الا مة ، ويحيط تلك المشاركة الجماعية بسياج من ضوابط من شأنها أن تفسح المجال لارادة الا مة في غير فوضى ، وتنع الحاكم سلطة ادارة شو ونها في غير استبداد ، (2)

من خلال هذا العرض السريع للمصطلحات التي تتداخل \_ من حيست المفهوم \_ مع الشورى ، يمكن القول أن هذه الأخيرة أعم وأشمل ، فهسي تحقق مفهوم النصيحة ، وتعمل على تشجيع المعارضة البنائة والإيجابية التسي من شأنها اشاعة روح الثقة بين الحاكم والمحكوم من جهة ، كما أنها أداة فعالة لتحقيق الأمن السياسي ، والاستقرار الاجتماعي ، والشورى بعد هسذا كله ترفض المعارضة الشكلية الخالية من روح النصح والاخلاص ، والتي تسعسى في غالب الا حيان للوصول الى السلطة ، وجني مكاسبها ، ولا يهمها بعدد نصف ألى أمر آخر في حياة الا مة .

ج 1 ص 3 8 ه اذ تقول الدراسة: "الشورى والا مر بالمعسروف والنهى عن المنكر وجهان لعملة واحدة ".

1 1 1 4 M 1

mali a

<sup>(1)</sup> محمد أبو زهرة ، الوحدة الاسلامية ، ص 259 .
وانظر : مكتب التربية العربي لدول الخليج ، وقائع ندوة النظم الاسلامية ،
حال أص 38 ، أن تقبل الدراسة : " الشوى والا م بالمعب

<sup>(2)</sup> د ، توفيق يوسف ، الدولة الاسلامية ، ص 10 . وانظـــر : (لتنظوري وَمَدُونِ الزامها للحاكم ، ( الباب الثاني من هذا البحث ) .

#### ثانيا : أبعساد الشهسسوم :

#### 1 \_ مكانة المسائل الدستورية في القرآن الكريم :

ان كون القرآن الكريم كتاب هداية ، يعني أنه شامل في توجيهاتـــه السامية لكل مناحي الحياة ، والدستورية منها على وجه الخصوص ، ذلـــك أن الاسلام الذي هو في جوهره دين ودولة لم يغرق بين الصلاة باعتبارها فريضـة دينية وبين الزكاة باعتبارها فريضة اجتماعية ، أعطى للمسائل الدستورية المتعلقــة بنظام الحكم كالشورى والعدل والمساواة الا همية التي لا يمكن التغافل عنها عند الحديث عن أسلمة الدولة والمجتمع (1) .

ويديهي أن تأتي المبادئ الدستورية على سبيل الاجمال لا التغصيل نسي القرآن والسنة المطهرة ، والحكمة ني ذلك جلية واضحة وهي أن تغاصيل تلسك المسائل متروكة لمقتضيات الزمان والمكان " نمن العدل والرحمة أن يترك لكسسل أمة أن تضع نظمها التغصيلية بما يلائم حالها ويتوافق مع مصلحتها " (2).

#### 2 ـ موقع الشورى من نظام الحكم الاسلامي :

من أخص خصائص نظام الحكم في الاسلام ، أنه ينبثن عن عقيدة كلية هـــي. مصدر نظمه المختلفة سياسية كانت ، أم اقتصادية ، أم أخلاقية ، أم اجتماعيــة .

<sup>(1)</sup> تأمل قول الله تعالى: " فلا وربك لا يو شون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " ( 4 / النسا ا / 65 ) وقوله تعالى : " انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " ( 4 / النسا ا / 105 ) .

وانظر : المبادى ً السياسية في القرآن الكريم ، د . عبد اللطيف عبادة ، محاضرة ألقيت في ملتقى الفكر الاسلامي الخامس عشر ، ص 8 .

<sup>(2)</sup> د . يعقوب محمد المليجي ، مبدأ الشورى في الاسلام مع المقارنة بمبادى الديمقراطيات الغربية والنظام الماركسي ، ص 9

ومعظم الذين كتبوا في نظرية الاسلام السياسية يقررون أن الشورى هي دعامتـــه الا ولى وركه الركين اضافة الى مبدأ المساواة ، ومبدأ العدالة . ومبدأ الشورى بهذه الخصوصية التي امتاز بها يجعلنا نتسائل عن مدى شعوليته للوسائـــــل والمؤسسات التي يعارس من خلالها . هل تقتضي شعولية هذا العبدأ وجود جهاز ما بعينه مهمته تنحصر في تقديم المشورة لرئيس الدولة ، أو الحكومة وفي أحـــو معينة فقط ، أم أن العبدأ ينبغي أن يكون من العرونة بمكان بحيث يستطيع أن يكون أسلوبا معتمدا في تسيير كافة المؤسسات تعليمية كانت أم تجارية أم مالية ؟

اذا كان البعض يرى أن " فكرة الشورى فكرة اسلامية عامة وليست قاصرة على المجالس التشريعية " (1) ، فانه مع التسليم بصحة هذه النظرة ووجاهتها من الناحية النظرية ، الا أن الجانب الآخر في هذه السألة ، جانب المعارسة والتطبيق العملي هو الا هم والفيصل في الموضوع لم يعرف النور \_ وللا سف \_ في معظم أو كل البلاد العربية والاسلامية التي عرفت تجارب برلمانية من طسراز الديمقراطيات الغربية ، الديمقراطيات الشعبية ، وكل هذه التجارب بعيدة مسسن حيث المنطلق ، والهدف ، عن عقيدة الاسلام الكلية التي لا تعرف الفصل بيسن الدين والدولة ، ولا تعرف الا مجتمعا واحدا هو مجتمع الدنيا والآخرة ، المجتمع الذي تقوده السياسة الشرعية على هدى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليسه

ان " الاعتداد بالرأي الآخر " كان الطابع السيز للحياة السياسية في مجتمع النبوة ، والخلافة الراشدة ، أي كان هناك ما يمكن تسميته بـ " المراجعة المستمرة " بين الحاكم والمحكومين ، المراجعة التي تثمر " القرار السياسسسي الذي يستوعب ما لدى الجماهير من وعي ونضج وادراك " (2) .

<sup>(1)</sup> د ، جمال الدين محمد محمود ، قضية العودة الى الاسلام في الدولة والمجتمع ، ص

<sup>(2)</sup> د . محمود عبد المجيد الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الاسلام ، ص 139 .

وما ينبغي الاشارة اليه هو أن عزو غياب " الشورى الاسلامية " عسن واقع حياة المسلمين الى الاستعمار الغربي ، وتحميله مسوّولية ما آلت اليسسم أوضاعنا من استبداد سياسي ، وانحطاط حضاري ، هو تجن على الحقيقسسة وتملص من المسوّولية ، ثم هو في نهاية المطاف لا يغيد المسلمين في شسى ،

ان الباحث لا يريد التقليل من خطورة الاستعمار ، وآثاره السيئة ، وما مارسه من تخريب عقائدي ، وفكري ، وأخلاقي ، واقتصادي ، كان مسن أسلوأ نتائجه ، وأشدها فتكا بالاسلام ، وأهله ، اقصا الاسلام من مراكز القيادة والتوجيه في مجتمعات المسلمين ، ولكن ما يقصده الباحث هو أن أوضاعنا الشاذة تحتم علينا القيام بعملية تقويم موضوعية للا سباب الكامنة ورا ما نعانيه من استبداد وانحطاط ، وأظنني لست مبالغا اذا قلت بأن العامل الذاتي يحتل مكسان الصدارة في هذا المجال .

لقد أفل نجم الشورى التي هي موضوع البحث منذ غروب شمس الخلافسة الراشدة ، وهذه هي بداية الانهيار ، انهيار صرح "الشورى الاسلامية" الذي شيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخلفا الراشدون من بعده ، وتصحيح المسار لا بد وأن يبدأ من هنا ، من تدارك هذا الانهيار وهذا يعني أنسه على المسلمين أن يعملوا بدون هوادة لاعادة الشورى الى موقعها الطبيعي نحسي حياتهم ، ومن هنا تتجلى أهمية الشورى كعريضة دينية ، وضرورة اجتماعيسسة ، وسياسية ، ٢٠٢٥٠

الشورى " تربية للا مة على الادراك الصحيح في عامة الا مور ، وهـــي تتفق مع النظام الحر السليم ، وخير للجماعات أن تخطى " في رأي تبديه وهــي حرة من أن تفرض عليها آرا " صائبة ، فان صوابها يكون مقترنا بارهاق نفسي ، وضغط على الارادة ، وذلك إشد ضررا في تكوين الا مــم " . (1)

<sup>(1)</sup> محمد أبو زهرة ، المجتمع الإنساني في ظل الاسلام ، ص 217 ، 218 .

ان الشورى بالمعنى الذي سبق ذكره \_ فريضة وضرورة \_ تعني الاهتمام بالرأي العام في المحتمع الاسلامي ، وتعني أن الائمة هي صاحبة الشأن في محاسبة الحاكم ، ومراقبته ، وعزله ، اذا ما اقتضت الضرورة الشرعية ذلك ، وقبل ذلك ، اسدا النصح اليه ، وتبصيره بالا خطا عند وجودها ، وهذا هـ وهر حكمة مشروعية الشورى الاسلامية . (1)

#### 3 ـ القسرآن والشسسورى :

يستطيع القارى الكتاب الله أن يلمس معنى الشورى في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم ، كما يمكه أن يلمس الشورى بلفظها الخاص في مواطينين فلاثة من القرآن سنعرض لها في حينها .

نغي سورة البقرة ، قوله تعالى : " واذ قال ربك للملائكة اني جاعـــل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما ونحن نسبـــح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون أو (2) .

وفي هذه الآية اشارة ، وتوجيه الهي لعباده لكي يعملوا بالمشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها . <sup>(3)</sup>

وفي سورة النمل قوله تعالى : " قالت يا أيها الملا اني ألقي السببي كتاب كريم (...) قالت يا أيها الملا افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتب

<sup>(1)</sup> راجع في هذا المعنى : الخالدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 192\_ 196

<sup>(2)</sup> الآيــة : 40 .

<sup>(3)</sup> انظر: محمد علي الصابوني ، صغوة التفاسير، 1/ 49

حتى تشهدون ، قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والاثمر اليك فانظسوي ماذا تأمريسن أولوا .

وهنا اشارة أخرى من القرآن الكريم الى معنى الشورى ، فبلقيس ملكسة سباً حينما وصلها خطاب من سليمان عليه السلام بأن تأتيه وقومها مسلميسن لم تستبد في الاثمر برأيها ، بل عرضته على أهل الرأي من قومها طالبسسة منهم الاشارة عليها بما يرونه صالحا في الموضوع ، وكان رد أولئك بأن فوضوا لها اتخاذ ما تراه مناسبا ، وأبدوا لها مساندتهم وطاعتهم لها بالتنفيسسنة والانصياع التام . (2)

وفي سورة القصص قوله تعالى : " قالت احداهما يا أبت استأجره ا ن خير من استأجرت القوي الأمين ... ستجدني ان شا الله من الصالحين " (3) وتشير الآية الكريمة هنا الى حوار حرى بين نبي الله شعيب عليه السلام واحدى بنتيه ، وما لمستاه من قوة وأمانة في موسى عليه السلام عندما سقيسي لهما ، وقد أشارت احداهما على أبيهما بأن يستأجره لهما ، وقد اقتنع ا لا بهذه المشورة ، ونفذ تلك الرغبة .

وفي سورة الشعراء قوله تعالى: "قال للملاحوله ان هذا لساحسسر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فعاذا تأمرون ، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ، يأتوك بكل ساحر عليم ه (4) .

· 1

100.40

<sup>(1)</sup> الآيات : 49.2 من 3.5 من أومن المغسرين الذين هم على هذا الرأي تذكسر: الزمخشري والغخر الرازي ، والبيضاوي .

<sup>(2)</sup> الصابوني ، مرجع سبق ذكره ، 2/ 408.

<sup>(3)</sup> ألآيات: 26 ـ 27

<sup>(4)</sup> الآيات: 34 ـ 37

وهذا فرعون رغم ما عليه نغسيته من تجبر ، وبطش ، وطغيان ، وكعسسر ، عندما قارعه موسى عليه السلام بالحجة الدامغة ، والبرهان الساطع ، طلبب بطانته أن تشير عليه بما يغعله لمواجهة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ،

#### 4 - المواطن التي ذكرت فيها الشورى بلفظها الخاص:

تضعنت الآيات البينات السابق ذكرها الاشارة الى معنى الشورى ونور د الآن المواطن الثلاثة التي ورد فيها ذكر الشورى بلفظها الخاص .

في سورة البقرة قوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حوليدن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعدل الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهمسدا وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (1)

وواضح أن الآية الكريمة السابقة الذكر تتعلق بكيان الأسرة ، ومــــا يعترضها من مشاكل ، وخصومات ، وحددت الشورى منهجا مفضلا لعل الخلافات، والغصل في هذه المشكلات .

وفي سورة آل عمران قوله تعالى : " فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فسي الاثمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " (2) .

1.12.13.1

<sup>(1)</sup> الآيــة: 233 .

<sup>(2)</sup> الآيــة: 159 .

وفي سورة الشورى قوله تعالى : " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون " (1) .

ويبدو من ألغاظ وسياق الآيتين الكريمتين الأخيرتين أنهما تتعلقيان بموضوع الشورى في شؤون الحكم وقضاياه (2) ، والآيتان المذكورتان هما موضوع بحثنا هذا عن الشورى في الاسلام باذن الله تعالى .

<sup>(1)</sup> الآبِـة ؛ 38 .

<sup>(2)</sup> ليس المقصود هنا اضغا الطابع السياسي البحت على الشورى التي ذكرت هنا ولكن للتنبيه فحسب الى أن ذلك من أهم ما تدل عليه الآيتان .

## البراب الأولى الشودئ في العهدالنبوي والخلافة الراشدة

#### تقدیــــ :

اذا كان عهد النبوة عهد تأسيس المغاهيم الاسلامية ، الاجتماعيسسة ، والسياسية ، والاقتصادية ، والثقافية ، ووضعها موضع التطبيق والمعارسة العملية ، فان عهد الخلفا الراشدين بدا بأبي بكر ، وانتها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، يعتبر فترة ترسيخ لهذه المغاهيم ، والعبادى الاسلامية (1) ، ولكن هل ينطبق هذا الكلام على الشورى التي هي محور بحثنا هذا ؟

ولهذا سنرى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو المسوول الأول عن دولة القرآن في عهده التزم عمليا بعبدا الشورى ، وكيف أن أهم القسرارات وأخطرها على مستقبل الدولة الاسلامية الناشئة ما صدر الا عن مشاورة منه صلى الله عليه وسلم للمسلمين .

ثم سنعرض الى أي مدى كان نصيب الشورى من سياسة الخلفا الراشدين لا مور السلمين ؟ وهل أخذت ممارستهم للشورى نعطا واحدا لم يتغير بتغير والخلفا ؟ وبتعبير أدق هل كان التزام الخلفا الراشدين بالشورى ذا وتيسرة واحدة أم أن الظروف \_ والسياسية شها خاصة \_ لعبت دورها في تحجمه هذا الخليفة أو ذاك عن ممارسة هذا المبدأ القرآني بالصورة الشلى للتطبيق ؟

11111

<sup>(1)</sup> الجدير بالملاحظة أن تلك الفترة امتازت بالاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي دونما اضاعة وقت في فلسغة الأمور النظرية واكتار الجدال حولها ، وهذا ما أكسب نظام الحكم الاسلامي صغة " الواقعية " في تسيير أمسور الدولة الاسلامية ، انظر: د ، يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 10 ، 11

هذا ما سيحاول الباحث الاجابة عنه في الغصول الخسة الآتية ، والتي راعى الباحث فيها ضرورة الترتيب التاريخي لتعاقب عهد النبوة والخلفا الراشديس على رئاسة الدولة الاسلامية بعد انتقال الرسول الكريم الى جوار ربه ، وعليه فسأتناول الشورى في العهد النبوي ، ثم في عهد أبي بكر ، ثم في عهد عمر بن الخطاب ، ثم في عهد عثمان بن عفان ، ثم في عهد على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعيسين ،

## <u>الفصل الأولس</u> الشورئ في العهدا لنبوعي

#### 

#### تمهيسد :

نقسم هذا الغصل الى مباحث ثلاثة ، نخصص الأول منها لنصـــوص الكتاب والسنة المتعلقة بالشورى ، ونعرض في الثاني نماذج تطبيقية لعهـــد النبوة ، ونقف في المبحث الثالث على منهج الشورى في سياسة وادارة الدولــة الاسلاميـــة .

#### البحث الأول

#### الشورى من خلال نصوص الكتاب والسنسة

اذا كان القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي الأول للتشريع الاسلامي ه فان السنة النبوية المطهرة تأتي بعده مباشرة في المرتبة ، ولذلك فالباحسسد وهو بصدد الحديث عن الشورى ، وتتبع نماذج من تطبيقاتها في العهسد النبوي يرى لزاما عليه التعرض أولا لنصوص القرآن والسنة الشريفة ، هسسند ، النصوص التي تعتبر الأساس النظري لمبدأ الشورى في نظام الحكم الاسلامي ، أولا : نصوص القرآن الكريم :

قال الله تعالى : " فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظــــا غليظ القلب لانغضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الا مر ، فاذا عنمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " (1) .

<sup>(1) 3/</sup> آل عبران / 159 .

وفي الآية الكريمة أمر رباني صريح للرسول صلى الله عليه وسلم بــــان يجعل من الشورى منهجا لنظام الحكم وادارة شؤون المسلمين ، وغني عن البيان ما للشورى من فوائد جمة ، فاذا كان الرسول وهو الموحى اليه يؤمر بالمشاورة ، فكيف بمن دونه من الناس حكاما ومحكومين ، فضلا عما توجده الشورى من ألفـــة ومودة بين أفراد المجتمع الاسلامي الذي تكون الشورى احدى قواعد حياته (1).

وقال تعالى : " فما أوتيتم من شي المناع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، والذين يجتنبون كبائر الاسلم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينغقون " (2) .

" واذا كان النص على الشورى قد جا" بصيغة الا مر في سورة آل عمران فسسي قوله تعالى : " وشاورهم في الا مر " فان النص عليها بالصيغة الخبريسة أو الوصغية في سورة الشورى لا ينتع من ثبوت الدليل عليها وانما جا اختلاف صيغة النص عليها تبعا للخصائص التي تميز السور المكية في القرآن الكريم عن سسوره المدنية " (3) .

وقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ان جا كم فاسق بنباً فتبينسسوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". (4)

A STATE OF THE STA

<sup>(1)</sup> تقي الدين النبهاني ، نظام الحكم في الاسلام ، ص 159 .

<sup>2) 42 /</sup> الشورى / 36\_38 ، وهناك عودة الى هذه الآيات عند الحديث عن " مدى الزامية الشورى " في الباب الثاني من هذا البحث .

<sup>(3)</sup> المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 85 .

<sup>(4) 49</sup> الحجرات / 6 .

والآية الكريمة تبدو في ظاهرها لا علاقة لها بموضوع الشورى غير أن مسا تضنته وجوب التثبت والتأني والتحري في معرفة الحقيقة وعدم الاستعجال فسي اتخاذ القرارات والاحاطة التامة بمعطيات القضية المعروضة علينا ، كل هذا يجعل الباحث يقدم على ذكرها في سياق سرده للنصوص القرآنية ذات العلاقة بالشورى ،

#### فانيا: نصوص العديث النبوي الشريف:

من بيان السنة النبوية للا حكام التشريعية ، أنها مؤكدة ، ومبينة لما ورد في القرآن الكريم . ومن هنا تظهر أهمية السنة الشريغة ، وتتجلى هذه الا همية في تلك النصوص النبوية المتعلقة بمبدأ الشورى ، والتي جا ت لتؤكد ، وتبينه ، لا لتقرره وتوسسه . (1)

وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ذات علاقـــــة بموضوع الشورى نذكر منها ما يلي :

1 \_ أخرج بن عدي والبيهةي في الشعب \_ بسند حسن \_ عـــن ابن عباس قال : لما نزلت ( وشاورهم في الاثمر ) قال رسول الله صلى اللــه عليه وسلم : أما ان الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لائمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيا " (2) .

2 \_ عن أبي هريرة قال : " ما رأيت أحدا أكثر مشورة لا صحابه مسن رسول الله عليه وسلم " (3) .

<sup>(1)</sup> انظرني هذا المعنى : د . صبحي محمصاني ، فلسفة التشريع في الاسلام، ص107. والمليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص89 .

<sup>(2)</sup> ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 90 وعزاه لابن عدي والبيهقي في الشعب عــن ابن عباس 6 وحسن السيوطي اسناده .

<sup>(3)</sup> ذكره الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 4/ 33 وعزاه لابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه ه وأحمد في مسنده ، واسحاق بن راهويه وأخرجه الترمسلني معلقا عن أبي هريرة في كتاب الجهاد ، باب ما جا في المشاورة ، 4/ 214 .

3 \_ عن علي رضي الله قال : " قلت يا رسول الله ، الا م ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شي ، قال : اجمعوا له العابد من أمتي ، واحعلوه بينكم شورى ، ولا تقضوه برأي واحد " (1) .

4 \_ أخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر عن الحسن (2) . (2) . (مضي الله عنه ) قال : " ما تشاور قوم قط الا هدوا وأرشد أمرهم " . (1) .

5 \_ أخرج الحاكم عن علي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كت مستخلفا أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابسن أم عبد " (3) .

6 \_ " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال : مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم " • (4)

7 \_ قوله صلى الله عليه وسلم لا بي بكر وعمر : " لو اتفقتما فــــي مشورة ما خالفتكما " (5)

. . .

• |

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

<sup>(1)</sup> أخرجه الداربي في سننه عجد 1 ص49 عهاب التورع عن الجواب فيما ليس في كتاب ولا سنة ، وأخرجه ابن عبد البربنحوه في جامع بيان العلم وفضله عجد ٤ ص 59 وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/ 10، وعزاه للخطيب البغدادي في رواية مالك .

<sup>-</sup>يري ي و (2) ذكره الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 4/ 46 أوغزاه لابن أبي شيبة والبخاري في الا دب المفرد وعبد الله بن أحمد في زيادات الرهد ، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 90 وزاد اسناده الى ابن جرير في تفسيره وابن المنذر وابن أبي حاتم الوازي ٠

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد في مسنده 1/ 76 6 وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب 5/ 673 وابن ماجة في مقدمة سننه الباب رقم (11) ج 1/ 49 . وأخرجه الحاكم في مستدركه وصحح اسناده 3/ 318 وتعقبه الذهبي بتضعيف عاصم .

 <sup>(4)</sup> ذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن مرد ويه في تفسيره 2/ 90 .

<sup>(5)</sup> أخرجه أحمد في مسنده 1/ 420 .

- 8 ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المستشير معان والمستشار موئتمــن (1) .
- 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما خاب من استخسار و لا ندم من استشار ولا عال من اقتصد " (2) .
- 10 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المشورة حصن من الندامة وأمان من الملامة " (3) .

وهناك أحاديث أخرى لها علاقة بموضوع الشورى غير أن العلما ومعفوها ويستغني الباحث عنها بما ذكره هنا من نصوص نبوية ، هذه النصوص التي تبيسان مكانة الشورى في السنة المطهرة ، تشير في نفس الوقت الى جملة من الا مسسور الهامة ينبغي ذكرها هنا .

- الدولة الاسلامية التي شهد العالم مولدها بعد هجرة الرسول صلى
   الله عليه وسلم الى المدينة المنورة ، ليست دولة الحكم الفردي المستبد الذي لا يعير أدنى اهتمام لارادة الائمة .
  - الشورى دعامة قوية م وقاعدة جوهرية في نظام الحكم الاسلامي .
  - الشورى منهج الحياة الاسلامية للغرد والجماعة على السيسواء .
- السنة النبوية \_ والعملية منها على وجه الخصوص \_ هي المدرسة التسي
   نهل منهاجيل الصحابة حقيقة الشورى ، وفيها تعلموا كيف يسوسون الائم ، وعسلى
   هديها عاشوا بفكر سياسي ناضح قوامه الاعتداد بالرأي الآخر، واحترام ارادة
   الائمة ، كل ذلك في اطار الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة .

(3) ذكره صاحب الشورى بين الاصالة والمعاصرة ، ص1 .

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود في الأدّب 114والترمذي 10/ 261وقال: حديث حسن ، وابن ماجـة كتاب الأدب 3746وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات ، والداربي 2/ 219 .

<sup>(2)</sup> قال صاحب الشورى بين الأصالة والمعاصرة: ص21 ، هامن 2: الحديث في الجامع الصغير 2/ 145 ، ورواه القضاعي في المسند والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ،

وسيتضع أكثر محتوى هذه النصوص ، وأبعادها عندما يعرض الباحث السي نماذج تطبيقية للشورى من خلال الغهد النبوي والخلافة الراشدة .

#### البيحث الثانسي

#### نماذج تطهيقية في عهد النبسسوة

ذكرنا فيما سبق الأساس النظري لمبدأ الشورى في الاسلام ، والسني تجلى في صريح القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، وان السنة العملية في حيساة الرسول عليه الصلاة والسلام لمليئة أيضا بالتطبيقات العملية لهذا المبدأ ، وسيعرض الباحث من خلال سرد تحليلي لنماذج منها ، حتى تتضح معالم السياسسسة النبوية في ممارسة الشورى واتخاذها منهجا في التعامل مع الوقائع والا حسدات ، ومما يزيد في أهمية هذه التطبيقات أمران اتنان :

أولهما : القيادة القدوة التي تميز بها شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، والتي تميزت بالعمل بالشورى في جميع الظروف .

ثانيهما ؛ الأهمية الدستورية لهذه التطبيقات وكيف أرست دعام عملية فه من شأنها أن تجعل الشورى في عهد النبوة مثالا يحتذى من حيث صحصدق الالتزام بالميدا ، ورصيدا يشهد بالنضج المبكر الذي تحلت به الدولة الاسلامية من خلال شخص الرسول وجيل الصحابة ما يجعل تلك الغترة محط أنظــــار المسلمين عبر الزمان والمكان ،

; ....

#### أولا: البعثة النبوية وملاح الشورى في شخصية الرسول (ص):

تنقل لنا المصادر التي سجلت سيرة الرسول العطرة وقائع \_ قبـــل البعثة وبعدها \_ تتجلى من خلالها شخصية الرسول صلى الله عليه وسلــــم المحبذة للشورى منهجا في التعامل مع القضايا والمشكلات التي تطرح عليــه وايجاد الحلول الناجعة لها .

قبل بعثه صلى الله عليه وسلم تداعت قبائل من قريش الى حلف سمي ب "حلف الغضول " ، وعنه قال رسول الله " لقد شهدت فيي د ار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حبر النعم ولو أدعى به فيي أنه الاسلام لا جبت " (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم " شهدت " يعني أنه اشترك في المشاورات التي أدت الى ابرام هذا الحلف للدفاع عن المظلومين في مكسسة ،

#### ثانيا : استشارة قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في مشكل الحجر الأسورد:

واختلفت تبائل قريش فيعن يحوز شرف رفع الحجر الأسود ووضعه موضع الركن ، فأشار بعضهم بأن " اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ، ففعلوا . فكان أول داخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأو قالوا : هذا الاسين ، رضيا ، هذا محمد ، فلما انتهى اليهم وأخبروه الخبر ، قال صلى الله عليه وسلم :: هلم الي ثوبا ، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا ، حتى بلغوا به موضعه ، ووضعه هو بيده ثم بنى عليه " (2) .

<sup>(1)</sup> ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج 1 ، ص 141 ، 142

<sup>(2) (</sup>أم . ن ) ، ص 19 ، 220 . (2)

وبهذه الروح المحبذة للشورى استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم حقن دماء كادت تسيل بغزارة لمجرد رفع الحجر .

وما سجلته لنا مصادر السيرة النبوية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ني بداية بعثته كان يعرض دعوة التوحيد على الوفود خاصة منها تلك القادمية 
من يثرب ، وهو شديد الحرص على سلوك المحاورة أسلوبا مع الطرف الآخر .

وفي حادثة بد " نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم ، وما انتابه سن خوف ، وعودته الى أهله ، وعرضه الا م على زوجه خديجة رضي الله عنها .كل ذلك يوكد أن الشورى : " سجية من سجاياه الشخصية " (1) عليه الصلاة والسلام ، حبته بها العناية الالهية التي جعلت منه قائدا وقدوة بكل ما تحمل كلمتا القيادة والقدوة من معان .

#### فالوا : الشورى النبوية تمهيد لاقامة الدولة الاسلامية :

كانت العشر سنوات الأولى من عمر الدعوة في مكة ايذانا بميلاد الانسان الجديد ، الانسان السلم الذي يحسن الاستخلاف في الأرض وفق ضها التوحيد ، وكانت المرحلة المدنية من عمر هذه الدعوة ايذانا أيضا بميلاد المجتمع الجديدالذي تحكمه شريعة الاسلام وفق مقاييس العدل والمساواة والشورى ، وسن غير المعقول تصور وجود احدى المرحلتين دون الأخرى في تأسيس الدوليساة الاسلامية ، هذه الدولة التي مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقامتها بالشورى ، فما هي المعطيات التي تجلى من خلالها هذا التمهيد ؟

<sup>(1)</sup> مكتب التربية العربي لدول الخلج ، وقائع ندوة النظم الاسلامية ، جـ 1 ، ص 20 ، وانظر : كيف كان الرسول (ص) يعرض نفسه على القبائل ، آبـــن هشـــام ، المرجع السابق ، جـ 2 ، ص 63 ــ 69 .

ينبغي الرجوع الى النصوص التي سجلت لنا مواقف الرسول (ص) وهو يدعو الناس أفرادا وجماعات لاعتناق الدعوة الحنيفية السمحة لمعرفة ما اذا كانت هذه الدعوة اعتمدت العنف والاكراه وسيلة ، أم المحاورة ، والمجادلة بالحسنى ، والشورى أسلوبا لاقناع الطرف الآخر ؟

#### أ \_ ني بيعة العقبة الأولس :

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم ، فبينما هو عند العقبة ، لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا ،.. فدعاهم الى الله عز وجل ، وعرض عليهم الاسلام ، وتلا عليهم القرآن . فأجابوه فيمسا دعا اليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام .. ثم انصرفوا .. وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزرج ، ولم يكن هناك وثيقة مكتوبة ، بسلل بعسة ، (1)

ووجه الشورى في هذا النص الموثق ، أن الرسول (ص) عند مقابلت لوفد الستة من الخزرج عرض عليهم دعوة التوحيد ، وأسمعهم بعضا من آيات الكتاب الكريم ، وعرض الغكرة يقتضي المحاورة ، والا خذ والرد ، ويعقب ذلك الاقتناع ، وهذا هو ما حصل مع هو لا الستة الذين عادوا الى المدينة لاسماع صوت الدعوة الى أهليهم وذويهم ،

<sup>(1)</sup> محمد حميد اللسه ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافسة الراشدة ، ص 46 .

## ب \_ ني بيعة العقبة الثانيسة :

" فلما قدموا (أي الذين بايعوا في العقبة الأولى) المدينة السسى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعوهم الى الاسلام ، حستى فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اذا كان العام المقبل ، وافى الموسم من الانصار اثنا عشسر رجلا ، فلقوه بالعقبة ، وهي العقبة الاولى ...

فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نغتريه من بيـــن أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف أله .

وما قيل عن وجه الشورى في نص البيعة الأولى ينطبق على هذه البيعة اضافة الى أن وقد الأنصار هنا تعهد نيابة عن مسلمي المدينة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

#### ج \_ ني بيمة العقبة الثالثة :

وفي هذه البيعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وفد يضم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين بهدف اقناعه (ص) بأهمية المهجرة السي المدينة ، وأن الظروف ملائمة لذلك تعاما ، وفي هذا المقام ينقل لنا أحد أهم مصادر السيرة النبوية أن اللقا تم في تكتم وسرية شديدين ، وفي بدايت من . تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتلا القرآن ودعا الى الله ، ورغب في الاسلام ، ثم قال : أبايعكم على أن تضعوني مما تضعون منه نسا كرسك وأبنا كم . قال : فأخذ البرا بن معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعث ك

<sup>(1)</sup> حميد الله ، العرجع السابق ، ص 47 .

بالحق ( نبيا ) ، لنضعتك ما نضع ضه أزرنا ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبنا الحروب ، وأهل الحلقة ورتناها كابرا ( عن كابر ) . قال تناعترض القول ، والبرا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو الهيئي ابن التيهان ، فقال : يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا ، وانسا قاطعوها \_ يعني اليهود \_ فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم مني ، أحارب مسسن حاربتم ، وأسالم من سالمتم " (1) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ، ليكونوا على قومهم بما فيهم ، فأخرج وسلم اشهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس ، (2) .

ويروي ابن اسحاق (3) بعد ذلك كف أن العباس بن عبادة بن نضلة الا نصاري أخو بني سليم بن عوف شرح للمبايعين أبعاد هذه البيعة وانهسا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتضحية بالنفس والنفيس ، وبين لهم ان هم اختاروا هذا النهج فهو سعادة الدارين ، وان هم اختاروا غيره فغي ذلك خزى الدنيا والآخرة ،

ويتضح من نصهده البيعة أن معالم الولا والنصرة لله ولرسوله وللمؤنين أضحت أكثر شمولا من ذي قبل ، فغضلا عن التزام القيم بطاعته (ص) فسي جميع الظروف والا حوال ، فقد تم بينهم وبينه ما يمكن أن نطلق عليه عقدا سياسيا " ، يهاجر بموجه الرسول وأتباعه الى المدينة ، ويلتزم الطرف الآخر بتوفير الحماية اللازمة للنبي والمهاجرين معه ، وهذا كله تمهيد لاقامة الدولسة الاسلامية في المدينة .

<sup>(1)</sup> ابن هشام ، مرجع سبق ذكره ، ص 85 . أزرنا: أي نسائنا . الحلقة : أي السلاح . الدم الدم والهدم الهدم : ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم .

<sup>(2) (&</sup>quot;ع "بْنِ) ، ض 84 ، 85 ،

<sup>(3) (</sup>نغ ، بي) ، ص 88 ، 89 .

البيحث الثالث

#### منهسيج الشسيوري

#### نى سياسة وادارة الدولسة الاسلاميسة

ذكرنا آنغا أن الشورى كانت سمة ملازمة لشخصية الرسول صلى الله عليه كوسلم قبل البعثة وفي بدايتها ، وقد ازدادت هذه السجية بروزا مع قيام الدولسة وَ الاسلامية في المدينة ، واتساع مهامها في تبليغ رسالة الله الي أطراف الجزيسرة النبوي ، فانه يرى سلوك سبيل المحاور في ذلك .

المحور الا ول : الشورى من خلال الغزوات

أ ــ غزوة بدر الكبرى ب \_ غزوة أحـــــد ج ـغزوة الخنــد ق

<sup>(1)</sup> مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ، وقائع ندوة النظم الاسلاميـــة ، جد 1 م ص 28

المحور الثاني : الشورى من خلال معاملة أسرى الحرب أ \_ أسرى غزوة بدر ب \_ أسرى هــوازن ب \_ أسرى هــوازن

المحور الثالث: الشورى في ابرام الاتفاقيات

بالاضافة الى شوراء صلى الله عليه وسلم ذات العلاقة بحياته الخاصة ،

وينبغي الاشارة هنا الى أنه " لم يكن في الناس يومئذ أحد من الموافقين أو المخالفين يطالب بالشورى ، أو يتحدث عنها ، أو يشكو من فقد انهسسا ، وانها جا التنزيل العزيز بهذا ، لا ن المجتمع الذي يراد له الاستقرار والاستمرار ينبغى أن يقوم على الشورى " (1)

#### أولا: الشورى من خلال غزوات الرسول (ص):

كان من الطبيعي جدا أن تتركز التطبيقات النبوية للشورى في عهد الرسول (ص) على الغزوات ، فما دام النبي قد اتخذ من المدينة محطة انطلسلاق رئيسية في نشر دعوة الحق ، وتبليغ رسالتها الى العالمين ، وما دامت الجاهلية تقف عائقا أمام انتشار عقيدة التوحيد ، فانه لا بد للغزوات أن تكون جسسسر العبور في مرحلة ما بعد الهجرة لعبور الدعوة الى القبائل في أرجا الجزيسيرة فيرهسا .

من هنا فان الطابع الذي ميز الشورى في هذه المرحلة هي أنها كانسست ذات صبغة حربية في الكثير من الأحيان ، وتتجلى هذه الخاصية فيما نعرضه من أهم تلك الغزوات ،

<sup>(1)</sup> ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي ، الكتاب الأول ، الحياة الدستورية ، ص 65 ، 66 .

## أ \_ الشورى في غزوة بدر الكبرى :

المصادر التي سجلت لنا وقائع غزوة بدر الكبرى ، تشير الى أن الشـــورى في هذه الغزوة تجلت في مواقف ثلاثة : قبل الغزوة ، وأثناءها ، وبعدها (1) .

#### 1 ـ قبل وقوع الغزوة :

عندما وصل رسول الله (ص) خبر مسيرة قريش لينعوا عيرهم "استشار الناس " وأخبرهم بالا م "م فقام أبو بكر الصديق ، فقال وأحسن ، شم قسام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله ، المن لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيسل "اذهب أنت وربك فقاتلا انا همنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتللا انا مهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتللا انا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا يويد الا نصار " (2) .

وألفاظ النص صريحة في دلالتها على تمسك الرسول (ص) بالشورى ، وعدم اتخاذ القرار بشأن الحرب ، الا بعد المشورة ، مع أنه (ص) لو صدرت أوامره بالدخول في المعركة دونما شورى لوجد من المهاجرين والا نصار طاعة ، وانقياد اكاملين .

<sup>(1)</sup> ابن هشام ، مصدر سبق ذكره ، ص 266 ، 267 . وانظر: عز الدين التسعي ، الشورى بين الأصالة والمعاصرة ، ص 67 ، 68 . نقلا عن تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ، امتاع الأسماع ، ج 1 ، ص 75 .

<sup>(2)</sup> ابن هشام ۵ (م م ن ) ۵ ص 267 م

وأحس الا نصار أن الا مر يعنيهم بالدرجة الا ولى ، فبادر سعد بسسن معاذ بالرد الغوري المغم بالايمان والطاعة المطلقة : " والله لكأنك تريدنسا يا رسول الله ؟ قال أجل ، قال : قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن مسلح جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ، ومواثيقنا ، على السمسسع والطاعة ، فاض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، أو الذي أ

#### 2 ... أتسا الغسسنزوة :

بعد أن تأكد الرسول (ص) أن الأنصار والمهاجرين قد لبوا نــــدا الجهاد عن قناعة وإيمان راسخ ، سر بموقعهم ، وسار متجها نحو ميدان المعركة وفي هذا الميدان اتخذ موقعا لتمركز الجيش فيه ، وهنا تحدث صورة أخــسرى للشورى ، قال ابن المجاق: " ان الحباب بن المنذر بن الجموح قـــال : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا ، أنزلكه الله ليس لنا أن نتقده ، ولا أن نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ، قال : بل هو الرأي والحرب ناتي أدنى ما من القوم فننزله ، فان هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس، حتى نأتي أدنى ما من القوم فننزله ، (2) ، والحوار هنا بين الرسول القائـــد ، والصحابي الجندي يدعو الباحث الى التأمل ، والاستنتاج بأن الاعتراض عـــلى اختيار موقع الجيش هو في حقيقته ليس اعتراضا على أمر من قبيل الوحي اذ لسو اختيار موقع الجيش هو في حقيقته ليس اعتراضا على أمر من قبيل الوحي اذ لسو وحرب ومكيدة ) ، فهو يعني أن المسألة لا تتعدى اجتهادا شخصيا من الرسول

<sup>(1)</sup> ابن هشام ، المصدر السابق .

<sup>(2) (</sup>چ، ن) ، ص 272 .

صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي ، ولقت مشورة الصحابي القبول لـــدى الرسول القائد ، وتغير موقع الجيش الى مكان أكثر تحكما في ميدان المعركة . انها القيادة التي لا تتخلى عن مشاورة القاعدة حتى في ظروف الحرب والقتال مع الاعداء .

كما تذكر مصادر السيرة (1) أن الرسول (ص) في هذه الغيب بينوبة قبل مشورة سعد بن معاذ الذي أشار باقامة عريش ، وهو ما يشبه أسلسوب غرفة قيادة العمليات الحربية في العصر الحديث ، وقبل الرسول (ص) مشورة الصحابي مقدرا له حسن المشورة وداعيا له بالخير .

واذا كان الرسول (ص) قد قبل مشورة سعد بن معاذ في اتخسسا العريش مقرا للقيادة ، فهذا يعني أن الشورى هنا عرضت عليه ، ولم يطلبهسا في هذه الحالة ، بينما نجده (ص) قبل بد المعركة يقول : "أشيسروا علي أيها الناس "أي أنه هو الذي طلب المشورة ، وهذا أسلوب نبسسي حكيم ، الهدف منه تربية جيل الصحابة ، ومن بعدهم المسلمين جميعا علسى روح الشورى ، وتنمية ملكة التعامل لديهم بها في جميع الظروف (2) .

## ب \_ الشورى في فسزوة أحسبد :

مثلما اتسمت سياسة الرسول (ص) ، وادارته لغزوة بدر بالمشاورة وأخذ الرأي السديد من أصحابه ، كانت قيادته لمعركة أحد بنفس الرح المتواضعة التي ألفت الاعتداد بالرأي الآخر ، ويزداد حرصه (ص) اذا كان مصدر المشورة أنصار الدعوة المضحين في سبيلها بالنفس والنفيس ،

<sup>(1)</sup> ابن هشام والمصدر السابق و ص272 و 273 ابن الا فير م الكامل في التاريخ و م ج 2 و ص85

علم رسول الله (ص) بعقدم جين المشركين وتعركزه في مواقع قريبة مسسن المدينة (1) ، وتأهبه للاعتدا على عاصمة الدولة الاسلامية ، فشاور (ص) القوم في أسلوب مواجهة العدو ، أيكون بملاقاته خارج المدينة ، أم يتركونه يدخسل المدينة ثم يقاتلونه في أزقتها بكل الوسائل الممكنة ؟ " فان رأيتم أن تقيمسوا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ، فان أقاموا أقاموا بشر مقام ، وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها " (2) .

ومن الذين شملتهم الشورى النبوية في هذه الغزوة عبد الله ابن أبيب بن سلول الذي رأى عدم الخروج لملاقاة العدو " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج ، فقال رجال من المسلمين ، من أكرم الله بالشهسادة يوم أحد وغيره من كان فاته بدر : يا رسول الله ، اخرج بنا الى أعدائنسا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ، فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقا القوم ، حتى دخل رسول الله (ص) بيته فلبس لا متسه " (3) وتراجع القوم عن رأيهم لما أحسوا أن الرسول (ص) انها فعل ذلك نزولا عند رغبة أكثريتهم ، ولكن " ما ينبغي لنبي اذا لبس لا شهم حتى يقاتل " (4) .

وتشا القدرة الالهية أن يأخذ المسلمون درسا بليغا من هذه الغيزوة ، ذلك أن ترك الرماة لموقعهم الذي عينهم فيه الرسول (ص٠) ، وما سببته تلك

the second of th

 <sup>(1)</sup> وقعت هذه الغزوة في شهر شوال لسنة ثلاث خلون من الهجرة .
 انظر: ابن هشام ، مصدر سبق ذكره ، ص 63 .

<sup>(2)</sup> ١٠ن ٤٠ ج 3 م ص 67 .

 <sup>(3)</sup> نفس المكان ، واللائمة : خوذة .

<sup>(4)</sup> ۲۰۰ ۴ جد 3 م ص 68

المخالفة لأثر رسول الله من خسارة للمسلمين ، رغم ذلك كله فان هذه الغسنروة كانت مناسبة لينزل فيها الوحي متضنا الأثر الرباني بالشورى (1) ، وهذا ما يدل دلالة قوية على أن الشورى لا بد وأن تمارس حتى ولو أفضت في بعض الائحيان الى مضاعفات سلبية ، هذه المضاعفات لا يمكمها أن تكون ذريعة للتخلي عسن الشورى ، ونحن بصدد التعامل مع ما يطرأ من مشكلات وما يجد من أحسدات ، ذلك أن الائمة خير لها أن تمارس وتخطى من أن تكم أفواه أبنائها لئسسللا نلف أن الائمة ، ويكون ذلك سبيلا الى الاستبداد ، والطغيان السياسسي ، وتتل ارادة الحرية في الائمة .

#### جــ الشورى في غسروة الخنسيدق :

وقعت غزوة الخندق في شهر شوال لسنة خمس خلون من الهجرة ، وشهد ت هذه الغزوة موقفين مهمين تبلورت من خلالهما الشورى النبوية ، هذان الموقفيان هما : حغر الخندق ، والمصالحة على ثلث ثمار المدينة (2) .

تذكر مصادر السيرة النبوية أن نغرا من اليهود أثاروا ثائرة قريش علل الاسلام ونبي الاسلام ، وذلك بالتحريض على شن الحرب على المدينة عاصملة الدولة الاسلامية ، وذلك بالتحالف مع قبائل أخرى في جزيرة العرب (3) . وتناهى الى علم رسول الله (ص) خبر هذا التحالف وما يهدف اليه . قلل ابن اسحاق : " يقال أن سلمان الفارسي أشار به ( أي بحفر الخندق ) على رسول الله (ص) ، وحدثني بعض أهل العلم : أن المهاجرين يوم الخنسدق قالوا : سلمان منا ، وقالت الانصار : سلمان منا ، فقال رسول الله (ص) :

<sup>(1) 3 /</sup> آل عبران / 159 .

<sup>(2)</sup> سيأتي الحديث عن هذه المصالحة في موضع لاحق من هذا الغصل ،

 <sup>(3)</sup> ابن هشام ، مصدر سبق ذکره ، ص 225 ، 225 . وانظر: ابن الائیر ، مصدر سبق ذکره ، ص 122 .

<sup>.</sup> ن ، ج 3 م ص 235

ان قبول فكرة الخندق يعني أن المسلمين قد استفادوا من تجربة غزوة أحد ، فمشورة سلمان جائت في أوانها ، وفضل المسلمون البقا في مدينتهم وحفر الخندق الذي كان حاجزا منع المدينة من هجوم الاحزاب المتحالفة ، ومرة أخرى تتجلى قيادة الرسول الحكيمة في الاعتداد " بالرأي الآخير " ، مهما كانت بساطة مصدره ، حتى لو كان المصدر شخصا بغرده ، اذ العبسرة بمدى صلاح الرأي ، وقربه للحق حتى ولو كان صادرا عن غير كثرة أن (1)

## د ــ الشورى في صلح الحديبيــة :

تذكر المصادر المهتمة بالسيرة النبوية ، أن أحداث الحديبية وقعت سنة ست خلون للهجرة ، حيث أقام الرسول (ص) بالمدينة شهر رمضان وشسوالا ، وخرج من المدينة في شهر ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا (2).

لقد ترك الرسول (ص) المدينة متجها رفقة (1400) رجل عـــلى أرجح الا قوال ، بنية العمرة ، وتناهى الى علمه (ص) أن قريشا تعد العدة لنعم من زيارة البيت الحرام ، وهال الرسول والمؤنين الا م ، ولقد كـــان موقف قريش هذا سببا في أحداث وقعت فيما بين مكة والمدينة ، وما يهنــا هنا هو أن نتحرى المواقف التي تجلت من خلالها الشورى النبوية سلوكا عمليا أن ومارسة ميدانية ، وباستقرا المصادر التي سجلت أحداث الحديبية يتبيــن أن الشورى هنا برزت من خلال موقفين اثنين :

<sup>(1)</sup> سيأتي الحديث عن " مبدأ الا علبية " مغصلا في الباب الثاني من هذا البحث ،

 <sup>(2)</sup> ابن هشام ، مصدر سبق ذكره ، ج 3 م ص 391 .
 والحديبية اسم ورد في السيرة النبوية لابن هشام ، ج 3 م ص 322 ، هامش رقم 1 ،

والحديبية اسم ورد في السيرة النبوية لابن هشام هجد 3 هص 322 ه هاشرقم 1ه أنها قرية متوسطة ع سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله (ص) تحتها بينها وبين المدينة تسع مراحل .

1 عندما علم صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد منعه ومن معه من دخول البيت الحرام ، نقال (ص): "أشيروا أيها الناس علي "قال أبو بكسر: يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحسد ، فتوجه له ، فمن صدنا عنه قاتلناه "(1)، "نقال رسول الله صلى اللسسه عليه وسلم: يا ويح قريش ألقد أكلتهم الحرب ، صاذا عليهم لو خلوا بيسني وبين سائر العرب فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وان أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين ، فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالغة "(2)، وفي رواية: ... حتسى تنفرد سالغتي ) أي يفرق بين رأسه وجسده أي يعوت ،

وقد أعقب ذلك تطورات مهمة ه يستدي الموقف ذكرها : أرسل الرسول ملى الله عليه وسلم عثمان بن عقان الى قريش بهدف اتناعها بالعدول عما تنوي تعله مع المسلمين الذين ما أتوا الا لزيارة البيت الحرام ه ولا نية لهم في العرب أبدا ه وشاع في أوساط المسلمين أن قريشا قد قتلت رسول رسسول الله (رص) عثمان . لقد عاش المسلمون في هذا الحدث حرب أعصاب حقيقية ه ولو أراد الرسول (ص) من أصحابه أن يدخلوا في حرب مع قريست لدخلوا ولكته لم يفعل لل رض علمه بطاعتهم واخلاصهم الشديد له لا "نه كلان حريصا على الشورى ه وقام فعلا بمشاورة الصحابة الكرام ه وكانت تلك البيعسية المعروفة باسم " بيعة الرضوان " (3) التي جسدت وحدة الموقف لنبي الاسلام وأصحابه من جهة ه ودفعت قريشا لا أن تعدل عن قرارها وتطلب الصلح مسلن

ر إلى 48/ **النتح / 18** ) النتج / 18 والم

<sup>1)</sup> علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، جـ7، ص453.

<sup>(2)</sup> ابن هشام ، مصدر سبق ذكره ، ص 323 . والسالغة : صفحة العنق ،

<sup>(3)</sup> وفيها نزل قوله تعالى: " لقد رضي الله عن المو منين أذ يبايعونك تحت الشجرة " ،

جهة ثانية . ولقد كان بامكان الرسول (ص) أن لا يطلب المشورة اطلاقا بعده سمع بقرار قريش في منعه ، وأن يصدر الا وامر لتنغذ على الفور ، ومع ذلك كلب يقول " أشديروا أيها الناس علي " ، وهكذا يتجسد الالتزام بالشورى حتى في أدق الظروف وأصعبها .

# 2 \_ مشورة أم سلمسة ( رضي الله عنهسا ) :

أما الموقف الثاني في أحداث الحديبية ، والذي يجسد أيضا الممارسية النبوية للشورى ، فهو ما نقتطع فقراته من حديث طويل للامام البخاري حييت قال : .. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلسلاً صحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قيال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس (1) ، فقالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ، شيم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه ، ودعا حالقه فجلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا .. (2)

لقد كان السلمون ينتظرون فتحا مبينا ، ودخولا الى بيت الله الحسرام ، وهذا مسا وهالهم الرجوع دون تحقيق تلك الا من الغالية في ذلك العام ، وهذا مسا يفسر عدم امتثالهم السريع لا مر رسول الله (ص) بالنحر والحلق ، فقسد فرغ (ص) من كتاب الصلح بعد ما أشهد عليه رجالا من قريش ورجالا مسن

<sup>(1)</sup> في رواية ابن اسحاق ألا ترين الى الناس؟ اني آمرهم بالا مر فلا يفعلون .

<sup>(2)</sup> ابن حجر العسقلاني، مصدر سبق ذكره ، ج5 ، باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، وذكر أيضا: ابن الأثير ، المصدر سبق ذكره ، ج 2 ، ص 9 1 3 9 ص 9 1 3 9

أصحابه ثم أمر أصحابه بذيح الهدي وحلق الشعر ، ولما المتنعوا دخل على أم سلمة رض الله عنها ليعرض عليها العوقف وما آل اليه ، فأشارت عليه أن ينحر ويحلق ، فاذا ما تحلل من احرامه فان المسلمين لا محالة مقتفون أثره ، وأدرك رسول الله (ص) صواب رأيها ، ومشورتها في هذا العوقف ، وما ان رأوه نحر وحلق حتى سارعوا الى ذلك أسوة به عليه الصلاة والسلام .

ان لمشورة أم سلمة رضي الله عنها في هذه الحادثة أبعاد عظيمـــة الدلالة منها أن الوأة المسلمة الغاضلة صاحبة الرأي السديد هي أهال لا تستشار ، ويؤخذ رأيها ، كف لا ، ورسول الله أشارت عليه امرأة فقبل مشورتها ، وعمل بها على الفور .

## فانيا : الشورى في معاملة أسرى الحرب :

تناولنا في المحور الا ول الشورى النبوية من خلال غزوات الرسبول (ص) الما المحور الثاني ، فان الباحث يخصصه للحديث عن الشورى في معاملة أسرى الحرب . ولعل هذه القضية تعتبر أهم آثار الحرب لا نها تثير مشكلا انسانيا على جانب كبير من الا همية ، فكيف تعامل الرسول (ص) مع هذا المشكسسل الانساني ، وهل جسد حقيقة مبدأ الشورى الاسلامية في هذه المسألة ؟

للاجابة عن ذلك ، تعرض القضية من موتغين اثنين :

ــ الا ول : معاملة أسرى الحرب في غزوة بدر

ـ الثاني : معاملتهم في غمروة حنيممن

## أ ... الشورى نفِي أسرى غزوة بدر :

وعند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم بسدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تقولون في هو لا الا سرى ؟ "قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول ، قومك ، وأهلك ، استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر : يا رسول الله أخرجوك وكذبوك ، قربهم فاضرب أعناقهم .. " (1) .

والذي يتناول هذا النص وغيره من نصوص أخرى ذات العلاقة بالموضوع ، وهي موزعة في تنايا مصادر أخرى ، يجد أن الرسول (ص) قد جسد مسدأ الشورى من خلال هذه القضية الانسانية ( الا سرى ) ، فلم ينفرد باتخاذ قسرار مستند الى رأيه الشخصي ، وانما عرض المسألة على الصحابة الذين تراوحت حلولهم التي أشاروا بها على النبي (ص) بين اللين والشدة ، وكل له مرتكزه ودليله ، والجميع يلتني في المنطلق والهدف ، والمنطلق هنا هو موقف هو لا الا سسرى السيق من دعوة الحق ، والهدف هو حرص هو لا الصحابة على مستقبل الدعسوة السيق من دعوة الحق ، والهدف هو حرص هو لا الصحابة على مستقبل الدعسوة ومصيرها ، وكان موقف رسول الله (ص) النهائي أن أخذ بمشورة أبي بكر رضي الله عنه ، وهي فدا الا سرى " اذ فيه رفق أبي بكر ونفع لجماعة المسلمين " (2) " وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عمر فيه أيضا قسسال : اختلف الناس في أسرى بدر ، فاستشار صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه فأخسنا الله عليه وسلم كبار أصحابه فأخسنا الله عليه وسلم كبار أصحابه فأخسنا

<sup>(1)</sup> محمد يوسف الكاند هلوي ، حياة الصحابة ، جـ2 ، ص 42 وانظر: ابن الأثير ، مرجع سبق ذكره ، ص 95 . وانظر : العسقلاني ، مرجـــع سبق ذكره ، جـ 6 ، ص 151 ، 152 .

<sup>(2)</sup> محمد أبو زهرة ، خاتم النبيين ، جـ 2 ، ص 131 .

<sup>(3)</sup> د . نادية شريف العبري ماجتهاد الرسول ع ص 92 .

وقد يثور اشكال حول موقف القرآن من قضية الأسرى وأن الآية الكريمسة " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ... " (1) تهسدر حقوق الأسرى التي رعتها قواعد القانون الدولي صونا واحتراما لهذه الفئسسة من المحاربين .

ولازالة هذه الشبهة لا بد من الاشارة الى أن الرسول (ص) ما قتــل أسيرا الا في حالات استثنائية ، وكان القتل فيها ليس لوقوعهم في الا سر ولكسن بسبب جرائم محددة اقترفها هو لا الا سرى (2) .

كما أن التاريخ لم يذكر لنا أن واحدا من أئمة السلمين أمر بقتل الا سسوى الضافة الى هذا كله ، فانه ليس في هذه الآية ما يدل على أنها تتضمن تشريعا للا سر وانها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم معاتبة اياه لا خذه الا سرى قبل تحقيق الا تخان ، أي أنها وضحت الوقت الذي يؤخذ فيه الا سرى ، في حين أن الآية التي بينت حكم الا سرى هي قوله تعالى : أفاذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا التخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واسا فدا حتى تضع الحرب أوزارها ، (3)

وواضح أن حكم الأسير اما المن واما الفسدا .

## ب ــ الشورى في أسرى غزوة حنين :

غزوة رسول الله (ص) الى حنين وهي غزوة هوازن ، وقعت في شهر شوال سنة ثمان خلون من الهجرة (4) .

<sup>(1) 8/</sup>الأنغال / 67 .

<sup>(2)</sup> انظر: د ، محمد علي الحسن ، العلاقات الدولية في القرآن والسنة ، ص 216 ــ 219

<sup>. 4 /</sup> محمد / 47 (3)

<sup>(4)</sup> ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، المجلد الثاني ، ص 149 .

قضية الأسرى التي وجدت في بدر ، تتكرر في هذه الغزوة ، مع تغير في النوعية . المصادر التي سجلت وقائع هذه الغزوة اعتبرت هو لا الأسسسرى \* سبي حرب \* ، اذ أن أكثريتهم نسا وأظفال ، قدرت المصادر عددهـــم بنحو ستة آلاف من السبي ، ومن النتائج التي أفرزتها هذه الغزوة أن وفسدا من هوازن جاء الى رسول الله (ص) معلنا اسلامه 6 راغبا في استرداد السبي الذي استولى عليه المسلمون : \* وقدم وقد هوازن على النبي صلى الله عليمه وسلم وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد ، وقيهم أبؤ برقان عم رسيلول الله (ص) من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي فقال : أبناؤكم ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم ؟ قالوا : ما كنا نعدل بالا حساب شيئا ... فقال (رسول الله ) : أن هؤلا القوم جاور مسلمين ، وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا ، فمن كان عندسمتهم شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك ، ومن أبى فليرد عليهم وليكن ذلك قرضا علينه ومن أبى فرائسف من أول ما يغي<sup>ء</sup> الله علينا ، قالوا : رضينا وسلمنا <sup>• (1)</sup> . وفي رواية أخرى " قال ( رسول الله ) ؛ اني لا أدري لعل فيكم مسن لا يرضى فمروا عرفا كم يرفعون ذلك البنا ، فرفعت اليه العرفا أن قد رضــــوا وسلموا م (2) .

وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الشورى هنا جسده هذا النسس بروايتيه ، فقد أشعر وقد هوازن أن السبي قد وزع على المسلميسسن ، وأن استرداده يتطلب مشورة أصحاب القرار وهم المسلمون ، ولذلك حينما طرح الرسول

<sup>(1)</sup> أبن سعد ، البصدر السابق ، ص 153 ، 154 .

<sup>(2)</sup> من من من 156 . والرواية للزهري عن ابن المسيب ، وانظر تغاصيسل القضية في : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج 8 ، ص 32 سـ 34 .

صلى الله عليه وسلم على المسلمين القضية للتشاور بشأنها أجابوا أن قد رضينا

والرواية الثانية توكد مدى حرص الرسول القائد (ص) على المضي فسيي الشورى الى درجة أن يستوثق نتيجتها عن طريق العرفا .

ان نوعية الأسرى في غزوة هوازن قد فرضتها طبيعة الظروف المحيطية بالمواجهة بين المسلمين وغيرهم ، ولذلك فلا مجال هنا لاثارة شبهة ما حيول وجود نسا وأطفال سبايا لدى المسلمين ، والمهم هنا هو كيف عومل هيولا الاسرى ، وكيف كانت استجابة القاعدة الاسلامية لشورى النبي صلى الله عليه وسلم

## ثالثا : الشورى في ابرام الاتفاقيات ( مشروع الصلح مع غطفان ) :

لم تنحصر شورى النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابه في ادارة شسبو ون الحرب أو في معاملة الا سرى ، وانما امتدت لتشمل ميدان الاتفاقيات ، ففي غزوة الخندق ( الا حزاب ) ، حيث تحالفت أحزاب الشرك لمداهمة مدينة النبيسي وعاصمة الدولة الاسلامية الناشئة ، وأمام صعوبة الموقف وخطورته ، أراد رسول الله (ص) التخفيف من حدة وضغط ذلك التحالف على المسلمين ، وتجسد هذا التحرك في محاولة الرسول (ص) مفاوضة بعض قبائل التحالف على الصلح مقابل بعض الامتيازات الاقتصادية ، فكيف كانت الشورى سمة مميزة للنبي عليه الصليلاة والسلام في المفاوضات مع وفد غطفان ؟

بعض الرويات يذكر أن النبي (ص) هو الذي بادر باعلان الرغبة في التفاوض ، والبعض الآخر يذكر العكس (1) ، والمهم أن قائدي غطفان ، عينة بن حصن والحارث بن عوف قد فاوضهما رسول الله على أن يرجعا بعن معهما عن قتال المسلمين مقابل ثلث ثمار المدينة " فجرى بينه وبينهما الصلح حتسبى كتبوا الكتاب ، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، الا المراوضة في ذليك ، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ، بعث الى سعد بسسن معاذ وسعد بن عبادة ، فذكر ذلك لهما ، واستشارهما فيه " ، وبعد أن بين الرسول (ص) أن ما أقدم عليه انما هو حماية لمدينة الاسلام من هجسوم القبائل المتحالفة التي تتربص بالمسلمين ، قال له سعد بن معاذ " يا رسول قد كا بنحن وهو لا القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان ، لا تعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة الا قرى أو بيعا ، أفحيسسن أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه ، تعظهم أموالنا أ " (2) .

وكانت نتيجة هذه الشورى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقع عسلى ذلك الاتفاق بينه وبين قائدي غطفان ، نزولا عند الرأي الذي أشار بسسه السعدان ، وألغي الاتفاق ، لائن الذين أبرم من أجلهم قد رفضوه واضعين بذلك عزة الاسلام وهيبته ومصلحته فوق جميع الاعتبارات وأولى من كل المصالح .

 <sup>(1)</sup> في رواية البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جا الحارث الى رسول الله (ص )
 فقال : ناصفنا تمر المدينة . انظر : الكاند هلوي ، مرجع سبق ذكره ، ح 2 ،

وفي رواية أخرى: فلما اشتد على الناس البلاء ، بعث رسول الله (ص) الى عبينة بن حصن والحارث بن عوف ، انظر: سيرة ابن هشام ، جد 3 ، ص 234 .

<sup>(2)</sup> ابن هشام ، مرجع سبق ذكره ، جد 3 ، ص 234 . وانظر : عز الدين التميي ، مرجع ألد ين التمي ، مرك ألد ين التمي ، مرجع ألد ين التمي ،

#### رابعا: الشورى في الحياة الخاصة للرسول (ص) (حادثة الافك):

لقد تجاوزت الشورى النبوية اطار الدولة والمصلحة العامة الى الحيساة الخاصة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، نقد ذكرت المصادر أن المنافقيـــن عقب قراغ المسلمين من غزوة بنى المصطلق أخذوا يشيعون حديث الافك للنيل من عرض رسول الله ، ولاحداث فتنة قد تهز المجتمع الاسلامي من أساســـه ، ولا أن الشورى سجية من سجاياه الشخصية حتى في أشد المواقف فقد " دعسا رسول الله (ص) على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحسسى يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله . قالت ( عائشة ) : فأما أسامة فأشسار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من برائة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه ، فقال أسامة : أهلك ، ولا نعلم الا خيرا ، وأما على فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك ، والنسا اسواها كثير ، وسل الجاريــــة تصدقك . قالت قدعا رسول الله (ص) بريرة فقال : أي بريرة ، هل رأيست من شيء يريبك ؟ قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه ...... أمرا أفمطه ، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجين فتأكله م (1) ، وامتدت الشورى النبوية في هذا الموضوع الخطير لتشمل أيضا بعض أمهات المؤمنين 4 فقد " سأل صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بنسست جحش عنها ( عن عائشة ) فقالت : يا رسول الله احمي سمعي وبصري واللم ما علمت الا خيرا \* <sup>(2)</sup> .

1.14 d 2 1.14

<sup>(1)</sup> العسقلاني ، مصدر سبق ذكر، ، المجلد السابع ، ص 433 ، وانظر: ابن هشام ، البصدر السابق ، ص 313 .

<sup>(2)</sup> العبقلاني 1 م م ن م م 434 م

ان حادث الافك يبدو للوهلة الا ولى مسألة شخصية لكن عندما نغوص في أعماقه تتضح لنا أبعاد المحنة القاسية التي عاشها الرسول (ص) وزوجت أم المؤشين ومعهما المجتمع الاسلامي كله ، ومرة أخرى وقف الرسول موقف القائد المستشير الذي يأبى اتخاذ القرارات الفردية حتى في أحلك الظروف ، فاستشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ، ومع ما يبدو من تباعد في مشورة كلل منهما على رسول الله الا أن الحل النهائي جا من فوق سبع سنوات (1) .

هكذا أراد الله عز وجل أن يحفظ بيت النبوة من افك الأفاكين ، وأ ن يصون المجتمع الاسلامي من عبث العابثين ، فأنزل قرآنا يتلى الى يوم الدين ، يبرى أم المؤمنين ، ويتضمن تشريعا ربانيا يهتدي به المسلمون في كل عصر ومصر (2) .

411.11

<sup>(1) 24 /</sup> النــور / 11 \_ 26

<sup>(2)</sup> محمد أسد ، منهاج الاسلام في الحكم ، ص 23

ما عرض خلال هذا العصل من تطبيقات لمبدأ الشورى ، يجسد حقيقة المشاركة الجماعية الواعية في المجتمع الاسلامي الأول الذي تأسس على يسدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

ان أهم سمات المنهج النبوي ني الشورى هي :

ــ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه الأوضاع والمشاكســل الطارئة بالأسلوب الذي تقتضيه طبيعة تلك الأوضاع والمشاكل ، فاذا كانــت طبيعة الموقف تقتضي مشاورة مجموع المسلمين ، فانه صلى الله عليه وسلـــم يتوجه في مشورته الى جميع المسلمين دون تمييز ، كما حصل قبل غزوة بـــدر الكبرى ، وكما حدث في غزوة أحد حين أخذ برأي الاكثرية التي كانــــت تطالبه بالخروج لملاقاة العدو .

\_ وقد تقتضي طبيعة المشكل مشورة نخبة معينة ، وهذا ما حصل مسع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حين استشارهما رسول الله (ص) في توقيع اتفاق علت ثمار المدينة مع غطفان ، فلم يوافقاه على ذلك ونزل على رأيهما ،

\_ وفي أخده (ص) بمشورة أم سلمة رضي الله عنها ه ما يوضح بجلاً أن الرسول القائد يعتد بالرأي الآخر ه سوا صدر عن رجل ه أو عن امرأة ه والمهم هو سداد الرأي ه وصلاحه ه وأن المرأة المسلمة من حقها أن يحتسم رأيها ه بل ذلك واجب الائمة في الاعتداد بآرا أبنائها ه فذلك مدعاة العدل والتوازن والمساواة في المجتمع ه

ـ هكذا يتضح أن نوعية من يستشارون ، وعددهم ، تحدده طبيعـــة القضية التي تكون موضوع المشاورة ، ولهذا فالمنهج النبوي في تطبيقه لبــدأ الشورى له أهمية كبيرة تتجلى في المرونة وعدم التعقيد اللذين جعلا الرســول صلى الله عليه وسلم لم يغرض على المسلمين نمطا معينا في التطبيق العملـــي

# 18 H ( 14 :

لهذا العبدأ ، بل ترك لهم حزية التصرف حسب ما تمليه مقتضيات الزمسان والمكان شريطة أن لا تخل تلك الحرية بالاطار الشرعي لعبدأ الشورى ، فقسد سبقت الاشارة الى أن العسلمين وهم يمارسون الشورى الاسلامية انما يمتثلون في ذلك لا مر ربهم " وشاورهم في الا مر " ، " وأمرهم شورى بينهم " (1) ، وهم في تلك الممارسة يلتزمون بكل ما يغرزه هذا الا مر من أخلاقيات ينهغي أن تصاحب المبدأ أثنا " تطبيقه .

- فليست الشورى في المجتمع الاسلامي أشكالا وصورا خالية من أي روح فارغة من أي محتوى ، فاذا كانت الشورى طابعا معيزا للحياة في المجتمع الذي تحكمه شريعة الاسلام ، وتوجهه عقيدة التوحيد ، فان المضمون السياسيلل للشورى ينبغي أن يتحقق من خلال الاعتداد بالرأي الآخر ، وهذا الاعتسداد هو الذي يكفل بدوره مشاركة سياسية جماعية أساسها تقوى الله وابتغا رضاه ، ونشدان المصلحة العامة التي تتحدد بالمقاصد الشرعية الخسة (2).

— ان أهمية المنهج النبوي هنا تجسدت كذلك في أن الشورى شطت من وصغهم القرآن ب " المنافقين " ، وهذا ما حدث مع زعيم هذه الغئسة عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد ، وهذا أمر عميق الدلالة في شهمية الشورى النبوية التي تحترم رعايا الدولة ، وتضحهم فرصة المشاركة بابدا السرأي في القضايا التي يمكن لهم ابدا آرائهم بشأنها ، على أن تحسم نتيجة الشورى وفق اعتبار الاعتداد بالرأي الذي يكون الى جانب الحق ، كأهم العوامل فسي نهاية المطاف .

<sup>(1) ( 3 /</sup> آل عبران / 159 ) . ( 42 / الشورى / 38 ) .

<sup>(2)</sup> وهي: حفظ الدين \_حفظ النفس\_حفظ العقل \_حفظ النسل \_حفظ المال .

ان الكلام عن شمولية الشورى ، واتساع دائرتها لتشمل فئة المنافقين لا يعسني أبدا فتح الباب على مصراعيه للمغسدين ، بل يعني بكل موضوعية أن الدولسة الاسلامية لا تنكر على رعاياها حقوقا تقتضيها آدميتهم في المجتمع الذي يعيشون في كفه ، ومن هذه الحقوق المشاركة بابدا الرأي شريطة أن تمارس هسده المشاركة وفق مقاييس مضبوطة ، تحفظ للشرع سيادته على المجتمع ، ولنظام الحكم الاسلامي أمنه واستقراره واستمراره ، وللائمة كيانها وتوازنها .

- بهذا الشهج النبوي الذي حسد عبليا مبدأ الشورى في عهـــد النبوة كما تجلى ذلك من خلال الوقائع والاحداث التي سبقت أثنا هــــدا الغصل ، يمكن للباحث القول أن المجتمع الاسلامي - الحقبة النبوية - سارس الشورى ، وعاشها نصا وروحا ، وبقعالية واخلاص ،

ـ لقد كان العهد النبوي ـ رغم الغترة الزمنية القصيرة ـ تجربة رائدة في حجال المشاركة في اتخاذ القرارات ، تركت رصيدا مهما لا غنى عنه للا جيال المتعاقبة من المسلمين ، لا سيما عصر الراشدين ،

قالى أي مدى كان التزام الخلفا الراشدين بعبداً الشورى في الحياة العمليــة ؟

وهذا ما سيعرض له الباحث في الغصول الأربعة الآتية من هذا الباب،

114111 4 11

# الفَصِلالثَّانِیُ الشودی فی عهداً بی بکرالصدیق الشودی فی عهداً بی بکرالصدیق

## الفصل الثاني

# الشورى في عهد أبي بكر الصديسيق رضي الله عنه

ينبغي - ونحن بصدد الحديث عن تطبيقات الشورى في عهد أبي بكر الصديق - أن نحاول تلمس الأسباب التي تقف ورا ترك الرسول (ص) منصب الخليفة شاغرا دون تعيين ، اذ المعروف أن الرسول (ص) انتقل الى جسوار ربه تاركا مسألة من يخلفه ، وكيفية الاستخلاف على أنها من شؤون المسلميسين الذين هم وحدهم المعنيون بالدرجة الأولى باختيار خليفة يحوز رضاهم على أن يكون ذلك وفق السادى العامة التي حددتها تعاليم الاسلام في هذا المجال (1)

فهل كان تركه صلى الله عليه وسلم لمنصب الخليفة شاغرا للمرض الذي ألم به قبيل رحيله الى جوار ربه ، أم أن الذي حال بينه وبين تغيين من يخلف يعود لأسباب قبلية محضة ، أم أنه فعل ذلك رغبة منه صلى الله عليه وسلم في ترك مكان القيادة دون قائد ؟

كل الحساب قاعدة " المرونة " التي هي ميزة مهمة من ميزات التشريع الاسلامي ه الحساب قاعدة " المرونة " التي هي ميزة مهمة من ميزات التشريع الاسلامي ه كل هذه الميزة منحت المعقل المسلم قدرة هائلة على مواجهة المشاكل المستجدة كل وعلى ضو " تلك المرونة يمكنا أن نستشعر عظمة الحكمة النبوية في ترك أمـــر 

الخلافة شورى بين المسلمين ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يبدو أن أيــا

<sup>(1)</sup> باستثنا الرأي القائل بتعيين الخليفة بالنص وهورأي لا يعتد به عند أهسل السنة والجماعة .

من الاسباب السالغة الذكر لا يمكه أن يكون مبررا لذلك الشغور ، فليس المرض هو الذي منع الرسول (ص) من تعيين خليغة له فقد كان بامكانه أن يحسب هذا الاثمر قبل مرضه ، لو أراد ، كما أن عامل القبلية ، لا يعقل أن يكسون باعثا على ذلك الشغور في منصب الخليغة ، لا سيما اذا تعلق الاثمر بمجتمع تحكم تصوراته عقيدة الاسلام اضافة الى تجربة نبوية في نظام الحكم والتي صارت من خلال سنواتها العشر رصيدا ثريا وفريدا في نوعه ، يهتد ي به المسلمسون عبر أجيالهم المتعاقبة .

ان ترك الرسول أمر الخلافة شورى بين المسلمين ، انما كان هدفه فسي نهاية المطاف تلقين المسلمين درسا بالغ الأهمية في "الاعتراف بالرأي الآخر للجماعة "، أو كما نقول في تعبيرنا الحديث "ارادة الائمة "(1).

ولكن كيف تجلى احترام " ارادة الائمة " في أول موقف يعد امتحانسط عسيرا لمدى صلابة الائمة ، وتماسكها ، وثباتها على نهج الاسلام في وقت غاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع وحي السما ؟

هذا ما يدفع الباحث الى الحديث عن اجتماع سقيقة بني ساعدة وأثره في ترسيخ وتعميق مبدأ الشورى في المبحث الأول من هذا العصل ، والشورى في عهد أبي بكر فكراً وممارسة عبر مبحث ثان ،

<sup>(1)</sup> د . محمد ضيا الدين ، النظريات السياسية الاسلامية ، ص 36 .

# البيحث الأول

# مواتمر سقيفسة بنسي ساعسدة وأثره في ترسيخ وتعميق مبسداً الشسسوري

لا يمكن لباحث أن يقف على مدى أثر اجتماع سقيفة بني ساعدة نسبي ترسيخ مبدأ الشورى وتعميقه في حياة المسلمين ، دون أن يعرف المناخ اللذي انعقد فيه الاجتماع ، والظروف التي أحاطت بانعقاده ، وما دار فيه من نقساش وكيف تمت البيعة فيه لا بي بكر الصديق رضي الله عنه ،؟

#### 1 \_ قبيل اجتماع السقيف\_\_\_ :

أحدثت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر مسن الهجرة فراغا كبيرا مخيفا في الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامي ، وكان لزاما على هذا المجتمع الاسلامي أن يفكر في قيادة تخلف النبي الكريم (ص) في مسلك زمام الاسمور ، فجائت مبادرة الانتصار الى عقد الاجتماع التاريخي في سقيف بنى ساعدة (1)

ويذكر بعض المراجع المهتمة بالموضوع أنه من الا سباب الدافعة الى ذلك الاجتماع ، تأصل الروح القبلية في نفوس العرب ، واطرا الرسول وتناوه فسي العديد من المرات على الا نصار ، حيث دفعهم هذا الى التفكير في الاستبداد بالا مر دون المهاجرين ، وأن الا نصار لم يقبلوا فكرة سيطرة ( الا جانسبب ) المهاجرين على مقدرات وطنهم وأن مصلحتهم الوطنية تقتضي منهم الاسراع السي

111111 1 1111

<sup>(1)</sup> سقيفة بني ساعدة نسبة الى أحد بطون الخزرج ، وهي مكان بالمدينة اعتاد الناس قبل الاسلام الاجتماع فيه والتحاور بشأن قضاياهم العامة ، والخاصـة . انظر: تفسير الامام الزمخشري في الكشاف ، 42/ الشورى / 38 .

الاجتماع ومن ثم الخروج بقرار جماعي يضحهم سلطة الاستئتار بالامارة دون الواقدين الغرباء . (1)

واذا كان الباحث لا يريد الذهاب بعيدا في مناقشة هذه الأسبساب مناقشة تفصيلية لكي لا يخل بجوهر الموضوع ، فان الموضوعية تقتضي بيسسان وجه الحقيقة في الدوافع الكامنة ورا هذا الاجتماع الذي كان خطوة هامسسة ومباركة على طريق الشورى الاسلامية .

صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتنى على الا نصار ، ومدحهم في أكثر من مناسبة (2) ، وأنهم آووه ونصروه ، وفي مدينتهم " يتسرب عرفت البشرية أول نموذج للمجتمع الاسلامي وأول تجربة لدولة الاسلام ، لكسسن لم يحدث أن من الا نصار على غيرهم من اخوانهم المهاجرين بما بذلوه مسسن تضحيات ، وجهاد في سبيل دينهم ونصرة اخوانهم (3) اللهم الا ما نسسب الى بعضهم استنتاجا من روايات تاريخية لا يمكنها أن تقوم دليلا على أن ذلك هو الفهم المشترك لفئة الا نصار ، ونفن الكلم يقوله الباحث عما نسب السسى الا نصار من أنهم تحركوا نحو اجتماع السقيفة بحكم القومية المحلية ، التسبي فعلت فعلها هي الا خرى في رفض الا نصار لقيادة تنبئق عن المهاجرين .

 <sup>(1)</sup> د . عبد الحميد بخيت ، عصر الخلفا الراشدين ، التاريخ الديني والسياسيسي والحضاري ، ص 38 ــ 40 .

<sup>(2)</sup> على سبيل المثال لا الحصر: 'في غزوة بدر قبل الرسول (ص) مشورة الحباب بن المنذر في تغيير مكان الجيش، وفي فتح مكة تجلت مكانة الا نصار في أنهم كانسوا معجزة الاسلام بصدق جهادهم وعددهم وعدتهم وينصرتهم لله ولرسوله ، أضف الى ذلك ما أثرعنه (ص) من أتوال في الا نصار ،

<sup>(3)</sup> انظر: ابن الأثير ، مصدر سبق ذكره ، جـ 2 ، ص 223 ، وقولة بشير بن سعـــد الا نصاري : " يا معشر الا نصار انا والله وان كنا أولى فضيلة في جهاد المشكين وسابقه في هذا الدين ما أردنا به الا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لا نفسنا في ينبغى أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغى به من الدنيا عرضا "

ان التقصي الموضوعي لا سباب اجتماع السقيفة يجعل الباحث يعتقد أن الا نصار الذين مدحهم الله سبحانه بقوله : " والذين تبوأوا الدار والايسان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ... " (1) ، لا يتضور أن يكونوا عسلى نفسية ضيقة تناقض ما شهد لهم به القرآن الكريم من حبهم لاخوانهم المهاجرين وايثارهم لهم على أنفسهم .

اذا ، يبدو جليا أن الدانع لاجتماع الائتمار كان ما يسمى بالتعبير الحديث "حالة الشغور الدستوري "لمنصب الخليفة ، ثم الحرص الاكيد على أن لا تبقى الجماعة الاسلامية من غير أمير ، ولو بجز "يسير من الوقت ، يضاف الى هذين العاملين عامل نفسي آخر مهم جدا ، وهو احساس الائتمار أكثر من غيرهم بأن مدينتهم التي كانت طيلة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مركز الدعوة الاسلامية ، ومهبط الوحي بعد مكة ، قد حرمت شرف نزول الوحي بانتقال الرسول الكريم (ص) الى جوار ربه ، وهذا وحده كاف ليكون مبررا مقبولا لحالة الاستنفار التي سادت أوساط الائتمار (2).

## 2 \_ مواتس السقيقة وسارسة الشورى :

هنماك من الدراسات والبحوث المهتمة بموضوع اجتماع السقيغة ، ومسا أفرزه من نتائج ، من يرى أن هذا الاجتماع كان بداية الأ<sup>و</sup>زمة سياسية خطيرة <sup>(3)</sup>

<sup>(1) 59/</sup>الحشر/ 9 ،

<sup>(2)</sup> انظر في هذا المعنى: عبد الكريم الخطيب ، الخلافة والامامة ديانة وسياسـة ، دراسة مقارنة للحكم والحكومة ، ص 198 .

<sup>(3)</sup> تقي الدين النبهائي ، مرجع سبق ذكسره ، ص 1 . حيث اعتبر اجتماع السقيفة مظهرا لتلك " الا زمة السياسية " بعد وفاة الرسول (ص) ، ثم يعود بعد ذلك فيذكر أن الاجتماع كان للتشاور ، ولا ندري لماذا اضطرب المؤلف في تقويم ذلك الاجتماع الذي تجلت فيه الحرية السياسية كما توضحه الروايات التاريخية التيبي سنذكرها في الموضوع ؟ أ أ و انظر في نفس المعنى : د .حسن ابراهيم حسن ، و د . على ابراهيم حسن، النظم الاسلامية ، ص 01 .

ومن الباحثين من ذهب الى أبعد من ذلك بحيث اعتبر "أن المحنة التي مرت بها الدولة الاسلامية في عهد الخليفة الراشد الثالث ، كانت احسدي محصسلات ذلك القرار غير الاجماعي الذياناتخذ في السقيفة "(1)".

وشهم من ينظر الى ذلك الاجتماع على أنه " يمثل قيام أول معارضة سياسيسة بين المسلمين أنفسهم " (2) .

عند الاشارة الى مثل هذه الآرا ، لا يعني ذلك بالضرورة أننا نجري عملي مغاضلة بين هذا إلرأي أو ذاك ، وانما الغرض الوحيد هو أن نعرض بموضوعي تصور الغير لا ول وأهم اجتماع بعد رحيل الرسول (ص) الى جوار ربه قب التطرق الى بعض الروايات التاريخية التي سنحاول من خلال بسطها هنا الوقوف على مدى ممارسة الصحابة لمبدأ الشورى بدا من استخلاف أبي بكر الصدي وامتدادا الى من جا بعده من الخلفا الراشدين .

المحور الرئيسي الذي دار حوله النقاش في اجتماع السقيفة هو من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادة الدولة والمجتمع ، ولا ن الخيار وقدع عسلى أبي بكر الصديق ، فان الروايات التي تعرض لها الآن تتعلق ببيعته رضي اللسه عنه ، فما هو نصيب هذه البيعة من الحرية والشورى ؟

سنحاول الوقوف على مدى ما امتاز به اجتماع السقيفة من حرية في ابداء الرأي ، ومن معارسة للشورى بين المسلمين من خلال عرضنا لكل من : وجهــة نظر الانصار ، ثم وجهة نظر العهاجرين ، وأدلة كل منهما ، بعد ذلك نــرى أن نتوقف عند أهم الشبهات التي تثار حول اجتماع السقيفة ، كموقف علي بـــن أي طالب من بيعة أي بكر ، وتصنيف الصحابة الى أحزاب تتصارع على السلطة وخطورة هذا التصنيف .

## أولا : وجهات نظر المهاجرين والأنصار في اجتماع السقيفة :

من خلال الوقائع التاريخية لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، يجد الباحث أن الأنصار هم أول من أزمع تنصيب رئيس للدولة الاسلامية ، وتسليم زمامها الى سعد بن عبادة (1) . فالى أي مدى طبق مبدأ الشورى فسي هذه البيعة التي تعتبر أهم حدث سياسي عرفه المجتمع الاسلامي مباشرة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه .

انعقد اجتماع السقيغة بين الغريقين ، فريق الائتصار ، وفريق المهاجرين مثلا في أبي بكر وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح ، وفيما يلسسي روايات أربع ، سجل فيها ابن جرير الطبري ما دار في هذا اللقاء مسن نقاش حول القضية المصيرية التي واجهت المسلمين آنذاك وهي : من يخلسف النبي صلى الله عليه وسلم ؟

وحتى يتم التركيز على مكانة الشورى في هذه البيعة ، ينبغي للباحيث أن يستبعد كل استطراد في الروايات التي يسوقها ، وذلك تغاديا للتغاصيل والجزئيات التي قد تكون على حساب جوهر الموضوع .

الرواية الا ولى : " .. فاحتم الا نصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة ، فبلغ ذلك أبا بكر ، فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراء فقال : ما هذا ؟ فقالوا منا أمير ومنكم أمير ، فقال أبو بكر : منا الا مسراء ومنكم الوزراء .. " (2) .

وبعد ترشيح أبي بكر لكل من عمر وأبي عبيدة ، قام عمر نقال : " أيكسم تطيب نفسه يخلف قدمين قدمهما النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فبايعه عسسر وبايعه الناس فقالت الانصار ، أو بعض الانصار : لا نبايع الا عليا " (3) .

<sup>(1)</sup> إليق أن بين الباحث الأسباب الكاشة ورا اجتماع الانصار في السقيفة . (2) (3) ه (5) ابن جرير الطبري ، تأريخ الائم والملوك ، ص101. وسيأتي الكلام عسسن موقف الامام علي من بيعة أبي بكر الصديق .

الرواية الثانية: " .. فتكلم أبو بكر ، فلم يترك شيئا نزل في الانصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم الا وذكره ، وقال: لقسد علمتم أن رسول الله قال: لو سلك الناس واديا ، وسلكت الانصار واديسسا سلكت وادي الانصار . ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الامر .. فقال سعد: صدقت ، فنحن الوزرا ، وأنتسسس الامرا .. ففتح عمر يد أبي بكر وقال: لك قوتي مع قوتك ، فبايع النساس واستثبتوا للبيعة " (1) .

الرواية الثالثة: قال أبو بكر: "أما بعد ، يا معشر الانصار ، فانكم لا تذكرون منكم فضلا الا وأنتم له أهل ، وان العرب لا تعرف هذا الائر الا لهذا الحي من قريش ، قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعسوا أيهما شئتم ، فأخذ بيدي ( بيد عمر ) وبيد أبسي عبيدة بن الجراح ، فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم ( من الانصار ) رجل فقال : ، منا أمير ومنكم أمير ، قال : فارتفعت الانصوات ، وكثر اللفط فلما أشفقت الاختسلاف قلت لانبي بكر : أبسط يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون، وبايعه المهاجرون، وبايعه المهاجرون،

الرواية الرابعة و وملخصها: تكلم أبو بكر رضي الله عنه معدد مناقب الا نصار و بأن الله سبحانه ارتضاهم أنصارا لدينه ورسوله و وجعل اليهسسم هجرته و وذكر بعد ذلك فضائل المهاجرين فعد منها السبق الى الايمان و والصبر على تبعاته ثم قال: مخاطبا الانصار: " و فنحن الا مرا وأنتسس الوزرا و ولا تغتانون بمشورة ولا نقضي دونكم الا مور " (3) .

<sup>(1)</sup> الطبري 4 العصدر السابسق 4 ص 102 .

<sup>(2)</sup> مى . ن . ، ص 103 . وانظر في نفس المعنى : ابن قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة ، تحقيق د . محمد الزيني ، ج 1 ، ص 1 6 .

<sup>(3)</sup> من ، ، ، ص 110 . وفي " الامامة والسياسة " ، ص 15 . " . . لا تغتات د ونكم بيشيرة ولا تنقضي د ونكم الا مور " والمعنى واحد في اللفظين ، وافتات عليه: طغى على حقه واستأثر به .

الرويات الأربع السابقة ، تشير في مجملها الى أن الذين حضروا الاجتماع قد بايعوا أبا بكر ، وهذه بيعة خاصة ، واذا أردنا أن نقف على المعطيات التي استند اليها كل فريق لدعم موقفه ووجهة نظره ، فاننا نجد ما يلي :

ارتكز النقاش على مسلمة وهي أنه من حق الجميع أن يناقسش ، وأن يبدي رأيه .

والنسبة للأنصار فان حججهم تبثلت في أنهم نصروا الله ورسوله وأن
 الهجرة كانت اليهم ، وبأسيافهم كان التمكين لهذا الدين .

. أما المهاجرون فان المعطيات التي ارتكزوا عليها في ابدائهم وجهسة نظرهم فكانت : السبق الى الايمان والصبر على تبعاته ، ثم ان مصلحة الاسلام تتطلب ذلك .

. ويبدو أن القاسم المشترك في حجج الفريقين معا هو أنهما استنسدا الى حجج عملية محضة ، وهذا ما تجده في كلام أبي بكر حين مدح الانصسار بغضلهم ومسارعتهم الى نصرة دينهم ، واخوانهم ، فجعل شهم الوزرا ، بينما كانت مصلحة الاسلام تقتضي أن يكون الامير من المهاجرين .

وثمة بيعة عامة وهي التي تمت بالمسجد " فلما كان الغد من بيعة أبسي بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة " (1) ه وقد سبق ذلك كلمة وجهها عمر بن الخطاب الى جمهور المسلمين ومما جا فيها : " ان الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ه فان اعتصم به هداكسم الله لما كان هداه له ه وان الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله (ص) وثاني اثنين اذ هما في الغار . فقوموا فبايعوا ه فعند ذلك بايع الناس بيعسة العامة بعد بيعة السقيفة " (2) .

<sup>(1)</sup> ابن الا ثير ، مصدر سبق ذكره ، ص 224 .

<sup>(2)</sup> الطبيري، مصدر سبق ذكره، ص 105.

لم يكتف أبو بكر الصديق ببيعة المسلمين له في اجتماع السقيفة ، ولذا نراه في البيعة العامة أكثر حرصا ، وأشد تسمكا بنبهج الرسول صلى الله عليه وسلم في احترام ارادة الائمة ، بل وتربيتها على هذا النهج السوي ، ألا وهو احتسرا م الرأي العام " أما بعد : أيها الناس فاني وليت عليكم ولست بخيركم ، فأن أحسنت فأعينوني ، وأن أسأت فقوموني .. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فأذا عصيت الله ورسوله ، فلا طاعة لي عليكم .. " (1)

هذه الكلمات على ايجازها الشديد فانها تنم عن شعور عظيم بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب اختياره رئيسا للدولة الاسلامية الناشئة ،هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فانها " اقرار صريح بحق الرأي العام في مراقبته \_ أبي بكر \_ وبحق الناس في العصيان اذا عصى الخليفة الله وصدف عسن أمسره " (2) .

ان استغتا البيعة العامة يؤكد مكانة المهاجرين ، كما يعكن بصحدة المؤهلات الموضوعية التي كانت سمات بارزة في شخصية أبي بكر الصديق رضصي الله عنه ، أهمها "سبقه في الاسلام ، وحسن بلائه في سبيله ، وطول صحبت المرسول صلى الله عليه وسلم ، وعظيم اخلاصه ، ورسوخ ايمانه ، ثم صفاته العقلية والخلقية النادرة التي جعلت من شخصيته المثل الكامل للمسلم ، والتي عبر عنها عمر بن الخطاب في قول وجيز : "لين فيكم من تنقطع الاعناق اليه مسلل أبي بكسر " (3) .

<sup>(1)</sup> الطبري المرجع السابق ، وانظر: ابن هشام المصدر سبق ذكره المجدد . ما 311

<sup>(2)</sup> المحامي محمود بابللي ، الشورى في الاسلام ، ص95 .

<sup>(3)</sup> محمد ضيا الدين الريس، مرجع سبق ذكره، ص 40 ، وانظر له أيضا: الاسسلام والخلافة في العصر الحديث، ص 257 ، و ابراهيم حركات، السياسة والمجتمع الخين عصر الراشدين، عص 19، 20 ،

#### فانيا: شههات حول اجتماع السقيقة :

أثيرت شبهات كثيرة حول اجتماع السقيفة ، وسنقتصر هنا على ايسسراد اثنتين نقط لعلاقتهما الوثيقة بموضوع البحث ، تتعلق الأولى شهما بموقف الامام على رضي الله عنه من بيعة أبي بكر ، والثانية بمحاولة تصنيف الصحابة على أنهم مجرد طلاب سلطة ، لا فرق بينهم وبين الاحزاب السياسية العلمانية التي تتصارع على كراسي الحكم على أيامنا هذه ، والروايات التالية تغصح عن ذلك بالتغصيل .

## أ\_\_ مؤتف علي بن أبن طالب من بيعة أبي بكر :

يتحدث أحد المصادر المهتمة بالموضوع ، ويتسائل عن كيفية بيعة علي بن أبي طالب لا بي بكر " وان أبا بكر رضي الله تغقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه ، فبعث اليهم عس ، فجا " فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عسر بيده ، لتخرجسن أو لا حرقنها على من فيها ، فقيل له يأ أبا حفص ان فيها فاطمة ، فقسال وان فخرجوا فبايعوا الا عليا ، " (1)

<sup>(1)</sup> الدينوري والامامة والسياسة ، ص 19 .

وعبارة " فقال وان " تعني أنه لا يعبأ ببنت رسول الله فاطمة ؟ لم إ

ونفس الشحى نجده لدى كتاب معاصرين ، حينما يصورون بيعة السقيفة على أنها تواطوً من " الرفاق الثلاثة " (2) لابعاد على بن أبي طالب عن الخلافة . والبعض الآخر من هولاً الكتاب يرى في اجتماع السقيفة ما يشبسه " الانقلاب الا بيض " (3) .

ان مجمل الا فكار السالغة الذكر عن موقف علي بن أبي طالب من بيعسة أبي بكر الصديق ، والتواطو لاقصائه من الخلافة ، لا يمكن لباحث أن يسلسم بصحتها اذا كان مدركا لسموتلك النفوس العالية التي تربت في مدرسة النبسسوة ، فضلا عن الروايات التاريخية التي تدحضها .

" قال أبو سغيان لعلي : ما بال هذا الا مر في أقل حي من قريش ؟ والله لئن شئت لا ملا نها عليه خيلا ورجالا ، فقال علي : يا أبا سغيان طال ما عاديت الاسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئا ، انا وجدنا أبا بكر لها أهلا (4)

وفي رواية أخرى "لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر ، أقبل أبوسفيان وهو يقول: والله اني لا رى عجاجة لا يطفئها الا دم . يا آل عبد مناف ، فيما أبو بكر من أموركم ، أين المستضعفان ، أين الا ذلان علي والعباس؟ وقال أبا حسن ؛ ابسط يدك حتى أبايعك فأبى علي عليه " (5) .

<sup>(1)</sup> الدينوري ، المرجع السابق .

<sup>(2)</sup> عبد الغتاج عبد المقصود ، السقيفة والخلافة ، ص 249 . والرفاق الثلاثة هـم : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح ، والكتاب كله يسلـــك أسلوبا عجيبا لاثبات التواطو ضد علي في اجتماع السقيفة ، ولا حول ولا قوة الا بالله

<sup>(3)</sup> بيضون الأسرجع سبق ذكره له ص 19 .

<sup>(4) ، (5)</sup> الطبري ، مرجع سبق ذكره ،

وثمة روايتان أخريان لهما نفس الدلالة في الموضوع: "قال عسسرو بن حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تال : نعم ، قال : فعنى بويع أبو بكر ؟ قال : يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة . قال : فخالسف عليه أحد ؟ قال : لا ، الا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن اللسه عز وجل ينقذهم . قال : فهل قعد أحد من المهاجرين ؟ قال : لا ، تتابسع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم . (1)

" عن حبيب بن أبي ثابت قال ؛ كان علي في بيته اذ أتى فقيل له ؛ قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج في قميص ما عليه ازار ولا ردا عجلا كراهي أن يبطى عنها حتى بايعه " (2) .

ان الاستدلال بهذه النمائج من الروايات التاريخية ليس هدنا في حسد ذاته ، كما أن الغرض من سردها ، ليس لمعرفة تاريخ أخذ البيعة لا بي بكر، فذلك أمر لا يهمنا كثيرا بالنسبة لبحثنا هذا ، ولكن الذي نريده ، ونهسدف اليه ، هو أن الامام عليا رضي الله عنه أرفع قدرا ، وأجل شأنا ، من أن يكون ذلك الانسان ، الضعيف الشخصية ، البتاجر بسمعة بنت رسول الله ، بغية تحقيق مآربه في الوصول الى السلطة ، ثم بعد ذلك ، فان محاولة شسست وحدة صف أصحاب رسول الله ، والتشكيك في احترامهم لارادة الا مة ، ومن ثم الافتئات على التزامهم بالشورى في بيعة أبي بكر الصديق أمر يغتقر الى البينسة والدليل المستقيم .

<sup>(1)</sup> انظر: ابن الاثير ، مرجع سبق ذكره .

<sup>(2)</sup> م ، ن ، ص 220 .

#### ب ... تصنيف الصحابة الى أحزاب سياسية متصارعة :

سبقت الاشارة بالتحفظ تجاه تيار معين من الروايات التاريخية مؤداه ، الحط من شأن الصحابة ، ويبدو أن هذا النوع من الروايات التاريخية يشل المرتكز في وجهة النظر التي تصنف الصحابة الى أحزاب سياسية تتصارع عسلى السلطة .

بعض الكتاب المعاصرين ، يصنف الذين حضروا اجتماع السقيفة السي : حزب أنصار ، وحزب قرشي ، وحزب هاشعي (1) ، ومنهم من ذهب الى أخطر من ذلك حين صنف أبا بكر الصديق على أنه كبير " الاتجاه الوسطي " " وبالمقابل يعتبر عليا رضي الله عنه زعم " الاتجاه الاسلامي " (2) ، والسند ي عانى الكثير من اضطهاد الاتجاه الاول (3) .

والذي يبدو من المصطلحين أنهما ليسا بعيدين عن خلفية تكمن ورا كل شهما ، هذه الخلفية هي اضغا الصبغة الاسلامية على أحدهما وتجريد الآخسر شها وهذا أمر له دلالته في تجريد أصحاب رسول الله (ص ) من ولائهسسم لعقيدتهم من جهة ، وجعل بعضهم مجرد تجمع سياسي في ساحة الصراع على السلطة من جهة ثانية .

<sup>(1)</sup> عبد الكريم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 36 ، 41 ، 44 .
و د ، محمد ضياً الديـــن الريــــن ، النظريات السياسيـة
الاسلامية ، ص 41 ، حيث يصنف الصحابة الى أربعة أحزاب حسب بعــــن
المستشرقين .

<sup>(2)</sup> د . ابراهیم بیضون ۵ مرجع سبق ذکره ۵ ص 20 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> محمد المهدي شمس الدين ، نظام الحكم والادارة في الاسلام ، ص 44 ، ومسا بعدها ، وانظر كيف يصور المؤلف عليا وأتباعه على أنهم ضحايا التآمر والعنسف من التيار الآخر الله

ان محاولة اضغاء طابع الحزبية على ما حرى في اجتماع السقيفة ، تبدو لا وهلة وكأنها مجرد مسألة فلسفية ، ومناقشتها لا تعدو أن تكون خوضا في مسائل مضى أوانها ، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا المفهوم ، وتظهر القضيسة أنها على جانب كبير من الا همية ، خاصة عندما يجد الباحث نفسه أملسام معطيات من النوع الآتى .

1 \_ حزب الانصار: وسبب وجوده \_ حسب القائلين بالتصنيف الحزي \_ يعود الى خوف الانصار من انتقام قريش لقتلاها في بعض غزوات الرسول (ص) كبدر ه وأحد ه ولم يعمر هذا الحزب طويلا حيث كانت نهايته على يد أبسي بكر الذي " حطم الوحدة الشعورية التي كانت تجمع بين فريقي الانصار ((1)) وفي هذا اشارة الى ما قاله أبو بكر الصديق للاوس والخزرج في اجتماع السقيفة ه عندما كان يذكرهم بسلبيات الجاهلية ه ويلفت انتباههم الى نعسة الاسلام في التآلف والوحدة ه وما شحه لهم من اعتبار أدبي رفيع في جماعـــة السلمين .

2 \_ الحزب القرشي : وتعود جذوره الأولى الى ما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان هذا الحزب عبر أقطابه الثلاثة : أبو بكر وعسر وأبو عبيدة بن الجراح يمهدون للسطو على الخلافة والاستئثار بها دون الحسرب الثالث وهو الحزب الهاشي .

5 ــ الحزب الهاشي : مثلاً على وجه الخصوص في الامام على بن أبــي طالب رضي الله عنه ، وحسب وجهة نظر القائلين بالتصنيف الحزبي ، فـــان العامل المؤثر في تكوين هذا الحزب ، عقائدي أولا وأخيرا ، عكس الحزبيسين السابقين اللذين اعتمدا على العصبية والمصلحة ، وتضيف وجهة النظر هــذه ، أن الحزب الهاشي كان ضحية العنف المسلط عليه من الحزب القرشي الســذي

<sup>(1)</sup> محمد المهدي شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 40 ، 41 ـ 43 ، 44 ،

" استساغ أن يبلغ ما يريد بالعنف والقسر لا باللين والاقناع " (1) .

انه فضلا عن المنطق السوي المهتدي بنور الحقيقة ، والذي يجلل أصحاب الرسول الكريم الذين آوره ونصروه وجاهدوا معه وبعده ، حتى آخلر رمق عن هذا التصور المشوه ، فان في الروايات المذكورة آنفا ما يمثل تيارا مضادا يغند هذه المزام ، ويجعل الصحابة الكرام أسعى ، وأرفع من الحزبية ، والتطاحن على عرض الدنيا الزائل (2)

بعد عرض وجهات النظر المختلفة ، المتعلقة باجتماع السقيفة ، يمكن للباحث أن يتحفظ على هذه الروايات ، وليس القصد من هذا التحفيظ ، التشكيك في كل ما ورد عن ذلك الاجتماع جملة وتفصيلا ، فهذا ما لا يقسول به باحث منصف ، ولكن الغرض من هذا التحفظ ، هو تجنب ما يوقعنا منها في فتنة الحط من شأن الصحابة الذين هاجروا ، وجاهدوا ، وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتجريدهم من ذلك الرصيد الجهادي الكريسم، وتصويرهم في شكل المتقاتلين على حطام الدنيا الزائل ، الذين يصل بهسسم الا من بعض الا حيان الى تبادل الا لفاظ الجارحة التي لا تليق بعقسام المسلم الورع ، فضلا عن جيل الصحابة الا برار (3)

 <sup>(1)</sup> محمد المهد ي شمس الدين المرجع السابق الله الله عنه المنسسة ا

<sup>(2)</sup> هناك من الكتاب من استخدم تعبير "الحزب" وأراد به الدلالة اللغوية عن هذا الغريق أو ذاك من المهاجرين والا نصار ه دون أن يعطيه مضمونا سيئا ه ولا ضيسر في ذلك ما دام المصطلح نزيها خاليا من النيات السيئة .

<sup>(3)</sup> الطبري، مرجع سبق ذكره ، المجلد الثاني، ص 10، 11، 11، وابن الأثير ، مرجع سبق ذكره ، جه 2 ، ه ص 223 وكأن الحديث في روايات معينة في هذين المصدرين عن أشخاص لا علاقة لهم بصحبة ، وجهاد ، وتربية الرسول (ص) لا صحابه ، والمسعسودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج 2 ، ص 30، حيث نجد عبارة الامام علي كرم الله وجههه الأبي بكر الصديق " أفسد تعلينا أمورنا ... " . وفي الطبري ، . . ن أه ص 10، حيث نجد صورة مشوهة عن علي (ض) ، وأنه سبق الى البيعة بطريقة مهينة ، الا مر المذي يتناقض تماما مع شخصية الامام علي كرم الله وجهه

# فالثا : النتائج المستخلصة من بيعة أبي بكر الصديق :

لا يشك باحث في أن حدثا سياسيا هاما في تاريخ الدولة والمجتمع الاسلاميين كاجتماع سقيفة بن ساعدة ، وما أعقبة من بيعة لا بي بكر الصديق ، قد أفرز نتائج ، ودلالات ، تعد بحق معالم مضيئة على طريق الخلافيييية الراشدة ، ومبادئ سياسية لنظام حكم يستمد أصوله من الاسلام الكامل، الشامل، الذي بعث أمة ، وأنشأ دولة ، وأتام مجتمعا .

وأولى هذه النتائج التي أفرزتها البيعة : أن مسارعة المسلمين السي الاجتماع في سقيفة بني ساعدة ثم اختيار من يخلف النبي صلى الله عليه وسلسم في تحمل مسؤولية رئاسة الدولة الاسلامية ، أمر له دلالته العميقة بالنسبة ل : مستوى النضج السياسي الذي تجلت به الجماعة الاسلامية ، وواجهت به ظرفسا حرجا تمثل في رحيل النبي والقائد والعربي ، هذا النضج ، هو الذي دفسي الجماعة الاسلامية وفي وقت مبكر جدا الى اختيار من يمسك بزمام الائسور فسسي دولة فتية مهمتها ، نشر رسالة التوحيد في أصقاع الدنيا ، هذا النضج هسو الذي منح الجماعة الاسلامية القدرة على تفادي ما يسعى اليوم به " الفسراغ الدستورى " المتمثل في غياب رئيس الدولة ، ولذا فاختيار هذا الا خير مسسن أولى الا ولويات ، حتى ولو كانت هذه الا ولويات تجهيز جثمان الرسول الكريم ، وواراته التراب ، كما أن تنصيب هذا الرئيس من أوكد الواجبات .

وثاني هذه النتائج ، هو ما يعتبر ترجمة عملية لذلك النضج السياسسي الرفيع ، أن رئيس الدولة لا يأتي الى منصب القيادة الا باختيار الا مة ووفسيق رضاها وبمحض ارادتها ، وقد بينت لنا الروايات التاريخية التي سجلت ما د ار

ني اجتماع السقيفة من نقاش عمق الحس الشوروي الذي يتمتع به جيل الرعيل الأول من أصحاب الرسول الكريم ، وخاصة في تعاملهم مع قضية ك "الخلافة". الحس الشوروي الذي ذهب بالائنصار وهم الكثرة العديية الى أن يطرحوا سألة ازدواجية القيادة " منا أمير ومنكم أمير " ، ولا ضير في ذلك ، فحرية الرأي مكفولة للجميع ، والمهم هو انتصار وحدة الكلمة ، بغضل تلك القلسوب المنعمة بتقوى الله ، ونكران الذات ، والتضحية من أجل المصلحة العليال المسلمين ، هذه المصلحة التي اقتضت أن يقع الاختيار على الصحابي البخليل أبي بكر الصديق .

وثالث هذه النتائج ، أنه لين في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص يعين أو يحدد الرجل الذي يخلف النبي عليه الصللة والسلام بعد انتقاله الى جوار ربه ، ولذلك ، فغير مستساغ اطلاقا وبداهة أن يخالف أصحاب النبي ــ وهم من هم في ايمانهم وورعهم وتقواهم واخلاصهم ووفائهم للنبي الكريم في حياته أو بعد وفاته ــ نصا ثابتا عنه في من يخلفه على وجه التحديد ، كما أن القول بوجود مثل هذا النص يعني بصريح اللغظ الطعن في أمانة أولئك الرجال ونزاهتهم ، وهم على ما ذكرنا من الايثـــار والتضحية ، فضلا عن أن هذا النص لو وجد لما استطاع أحد أن يخالفــه

ورابع هذه النتائج ، أن اختيار الأمة لائبي بكر ، هو توفيق من الله عز وجل ما بعده توفيق ، يوكد ذلك الاحداث التي واجهت الاسلام فيما بعد وسياسة أبي بكر في مواجهة وحل مشكلاتها المستعصية ، تلك السياسة التي ظهرت نتائجها في أعقاب الحاق الهزيمة بغلول المرتدين خاصة ، وما

111111

أعطته للاسلام من منعة وقوة ، ورهبة في صدور الاعدا ، الى جانب أنسه الرجل الذي ارتبطت حياته الخاصة وجهاده المستميت بحياة الرسول(ص) وجهاده ، مدة حوالي ثلاث وعشرين سنة ، وفترة قد تتجاوزها قبل الاسلام وهذا الشرف الغريد لم يحظ به أي صحابي آخر . (1) .

وهكذا يظهر بجلا أن اختيار أبي بكر نرضته مصلحة الاسلام والمسلميان للشهود الاسلام والمسلميان للشهود الاسرة والعصبية والقبيلة ، وعلى أساس تلك المصلحة ، كان ذلسك الاختيار ، وهذا ما يجب أن يعمل به المسلمون في اختيار حكامهم في كلهل زمان ومكان .

وخاص هذه النتائج ، تحديد برنامج نظام الحكم ، وهذا بديهي حتى 
تتعرف الا مة على منهج الحاكم في ادارة شؤونها ، وخطاب أبي بكر الـــذي 
أعقب البيعة العامة ، يعتبر نموذجا تطبيقيا لهذا الا سلوب الذي ينبغي أن 
يتبعه الحاكم ويغتتج به عهده ، وعلى هذا المنوال سار الخلفا الراشدون بعد 
أبي بكر ، اذ أصبح خطاب تقلد زمام الحكم أسلوبا في بداية تعامل الحاكس 
مع الرعية ، وفي كلمة أبي بكر " لقد وليت عليكم ولست بخيركم " اشــــارة 
واضحة الى أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا ، أو امتيازا ، يستغله الحاكس 
ليثري هو أو حاشيته على حساب المسلمين ، ثم بين لهم أن طاعة الرعية له 
متوقفة على مدى طاعته هو لله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يعـــني 
أن السيادة للشريعة ، وليست لحاكم أو غيره من الخلق كائنا ما كان .

<sup>(1)</sup> ابراهیم حرکات، مرجع سبق ذکره ، ص 19

وسادس هذه النتائج ، أن نظام الحكم الاسلامي الذي من أخسس خصائصه ، السيادة للشرع ، والحكم للائمة ، لا يمكه أن يكون نظاما أسريا ، أو قبليا ، كما لا يمكه أن يكون نظاما ملكيا بواسطته تتوارث هذه الائسسرة أو تلك تركة الحكم بين أفرادها كما تتوارث أي شيء آخر .

وسابع هذه النتائج التي أفرزتها بيعة أبي بكر ، أن في البيعة الخاصة معنى التزكية والترشيج ، وفي البيعة العامة معنى الاستفتا ، وتنصيب رئيييس الدولة الاسلامية ينبغي أن يمر بهاتين المرحلتين ، ولا غنى لاحداهما عين الاحداهما الا خرى اذ الاستغتا مكمل للترشيج .

هذه هي أهم النتائج التي أسغرت عنها بيعة أبي بكر الصديق ، وقسد تكون هناك نتائج أخرى لم أضعها في سياق ترتيبي لهذه النتائج ، وأذكر منها على وجه الخصوص تلك التي مغادها أن اجتماع السقيفة كان مصدر نشو الغرق الاسلامية ، غير أن الباحث ومن خلال ما سبق ذكره عن ذلك الاحتماع لا يرى مبررا لهذا الاستنتاج ، لا أن القول به يعني الحكم على مؤتمر سقيفة بأنه كان عاملا في شق وحدة المسلمين ، في حين أن العكر هو الصحيلة أي أنه كان سببا مهما في انتصار وحدة الكلمة ووحدة الصف والهدف .

# البحث الثاني

# الشورى في عهد أبي بكر الصديق فكرا ومبارسة

عرضنا فيما سبق الى كيفية اختيار أبي بكر رضي الله عنه ، وذلك مسسن خلال وقوفنا على ما دار في اجتماع السقيفة ، وما تخلله من بيعة خاصول وما تبعه من بيعة عامة أكدت استقرار رأي الائمة في اختيارها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتبعنا ذلك كله بنتائج استخلصت من تلك البيعة ، وبقي أن نعرف مكانة الشورى في فكر الخليفة أبي بكر ، ثم مدى مطابقة النظرية للتطبيق ، وذلك بعرض نماذج تطبيقية من ممارسته للشورى في عهده رضيي

# أولا : الشورى في فكر الخليفة أبي بكسسر :

يمكن للباحث الذي يريد الوقوف على مكانة الشورى في فكر الخليفة أبسي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجد ضالته عندما يرجع الى التعليمات السيتي كانت تصاغ في شكل وصايا الى الائمرا ، والولاة في هذه الفترة ، وبالنظر الى هذه الوصايا يكتشف الباحث أن للشورى مكانة ممتازة في فكر أبي بكر الصديق ، ولا غرو في ذلك ، فهو الصحابي الاول في مدرسة النبوة ، وأهم خصائص هذه المدرسة ، أنها تعتمد شهج الشورى كما أمر الشارع الحكيم .

وللتدليل على مكانة الشورى في فكر الخليغة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نذكر ما يلى :

1 - " كتب أبو بكر الصديق الى عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ؛ اني كتبت الى خالد بن الوليد ليسير اليك مددا لك ، فاذا قدم عليك فأحسن مصاحبته ، ولا تطاول عليه ، ولا تقطع الأمور دونه لتقديمي اياك عليه وعلى عيره ، شاورهم ولا تخالفهم " (1) .

وهذا نص الكتاب الذي أرسله أبو بكر الى عمرو بن العاص في الشام ، بشاً ن خالد بن الوليد .

2 ــ ولما اتخذ أبو بكر قراره بعزل خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل
 بن حسنة وكان أحد الأمراء . قال أبو بكر في هذه الوصية :

" انظر خالد بن سعيد ، فاعرف له من الحق عليك مثل ما كت تحبأن يعرفه لك من الحق عليه ولو خرج واليا عليك ، وقد عرفت مكانه من الاسلام .. فساذا نزل بك أمر تحتاج فيه الى رأي التقي الناصح فليكن أول من تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وليك ثالثا خالد بن سعيد ، فانك واجسد عندهم نصحا وخيرا واياك واستبداد الرأي عنهم أو تطوي عنهم بعض الخبر (2)

5 - وفي حرب الردة أرسل أبو بكر الى خالد بن الوليد وقد وجهده لحرب المرتدين يحثه ومن معه من الصحابة على التهسك بشهج الشورى " واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان الله تبسارك وتعالى موفقك بمشورتهم . (3)

. . . . . .

<sup>(1)</sup> محمد يوسف الكاندهلوي ه حياة الصحابة ، مرجع سبق ذكره ، ص 116 .
و في المصدر " فأحسن مصاحبتك " واعتقد أنه خط\_\_\_ا
مطبعي ، والصحيح " مصاحبته " .

<sup>(2)</sup> م ن ن م ص 117 .

<sup>(3)</sup> عزالدين التميي، مرجم سبق ذكره، ، ص 80 .

والنصوص الثلاثة السابقة الذكر تبين لنا حرص أبي بكر على أن يكسون شهج الشورى سلوكا متبعا في سياسة أمرا الا قاليم وولاة الا مصار في خلافته رضي الله عنه .

وهكذا كان شأن أبي بكر كلما عين أميرا أو واليا يركز له على هـــذا الجانب في: سياسة شوّون الرعية ، كما توضحه عبارات صريحة وردت في النصوص السابقة " شاورهم في الا مر " ، " اياك واستبداد الرأي عنهم " ، " واستشو من معك من أكابر أصحاب رسول الله " .

ان هذه التعليمات لتؤكد مدى وعبق الحس الشوروي في فكسر هسندا الخليفة الراشد رضى الله عنه

#### ثانيا : تطبيقات الشورى ني عهد أبي بكر الصديق :

أوضحنا فيما سبق مكانة الشورى في فكر أبي بكر الصديق ، هسسندا الخليفة الذي سار على نهج مدرسة النبوة في الاعتداد بالرأي الآخسر، والتطبيق العملي لهذا الفكر ، يبقى هو المحك الوحيد على مدى مصداتيسة هذا المبدأ الهام في نظام الحكم الاسلامي ، ولائه تتعذر الاحاطة بكسل مارسات الشورى التي تمت على عهد أبي بكر ، فاننا نختار منها ما يتعلسق بأحداث عظام في تاريخ الخلافة الراشدة كانفساذ جيش أسامة ، ومقاتلسسة المرتدين ، ومسألة جمع القرآن الكرم .

## 1 \_ الشورى في انفاذ جيش أساسة :

جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وقاته جيشا بقيادة أسامــة بن زيد وأمره بالتوجه الى الشام ، غير أن هذا الجيش ما كاد يبتعد قليلا عن المدينة حتى انتقل الرسول الكريم الى جوار ربه ، ومن افرازات هذه الفاجعة الا ليعة ، بوادر الردة التي ظهرت في العديد من قبائل العرب ، فكان موقف أسامة بن زيد حينئذ ، الرغبة في العودة بالجيش الى المدينة لحمايتها مسلم يمكن أن يدبره المرتدون ضد عاصمة الدولة الاسلامية ، وأرسل أسامة عمسر بسن الخطاب الذي كان من المؤيدين لفكرة رجوع الجيش الى الخليفة أبي بكسبر محملا اياه رسالة فحواها ، أن مستجدات الوضع تقتضي عودة الجيش الى المدينة وتأجيل الحملة على الروم في الشام ، ويذكر بعض المصادر أن أسامة برر موقعسه ذاك بقوله : " ان معي وجوه الناس وجلتهم ولا آمن على خليفة رسول اللسنه وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون " (1) .

وبالرغم من أن هذا المبرر ببدو في ظاهره مقنعا الى حد كبير ، الا أن الموقف سار على غير هذا النحو ، فقد عقد الخليفة أكثر من اجتماع ميسسع المهاجرين والانتصار لدراسة الوضع ، والتشاور فيما يمكن فعله ، فقد ذكر بعسض الروايات أن أبا بكر قال لهم : " انكم قد علمتم أنه قد كان لكم في المشسورة فيما لم يقض بينكم فيه سنة ، ولم ينزل عليكم به كتاب ، وقد أشرتم وسأشيسسر عليكم ، فانظروا أرشد ذلك فائتمروا به فان الله لن يجعلكم على ضلالة "(2).

ان صلابة أبي بكر في الحق ، واصراره الكبير على أنه لا يمكن ايقـــاف جيش أمر رسول الله بالمسير الى أهدافه مهما كانت الظروف ، والمبررات (3).

ان قناعة أبي بكر هذه لم تنعه من أن يشاور المسلمين في الأمسر ، ولم يلبث المسلمون أن شرح الله صدورهم لتقبل الموقف الايجابي الذي وقفسه الخليفة أبو بكر بحزم وقوة ، وسار الجيش الى الشام بقيادة أسامة بن زيسسد

<sup>(1)</sup> ابن الا تير، مصدر سبق ذكره، ص 226 .

<sup>(3)</sup> راجع ، عز الدين التميين ، مرجع سبق ذكره ، ص84 ،

#### 2 \_ الشورى في قتال المرتديسن :

قتال المرتدين كان الامتحان العسير الأول من نوعه الذي واجهسسه الخليغة أبو بكر بعد انتقال الرسول الكريم الى جوار ربه ، ذلك أن الردة في بعدها العقائدي الذي يتمثل في انكار فريضة " الزكاة " كانت تهديسسدا للاسلام ، ليس فقط في مضمونه الاجتماعي الذي تمثله الزكاة فحسب ، بل فسسي وجوده ، ومستقبله ، وكيانه كله .

من هنا تظهر عظمة الموقف الايماني الحازم الذي وقفه أبو بكر الصديق في مواجهة المحنة التي ألمت بالاسلام آنذاك . وأهمية موقف الخليفة هنا تبرز في أنه استطاع أن يجمع بين الحزم في الدفاع عن الحق وبين عدم الاستبداد بالرأي ، أي أن تعامل أبي بكر مع هذه المحنة أظهر مدي احترام الخليف لارادة الائمة ، ومدى الاعتداد بالرأي الآخر ، ومحاورته مهما كانت خطمورة الموقف ، ثم اتخاذ القرار المناسب عن شورى وبصيرة .

ان تناعة الخليفة بموقف ما ، تجاه أزمة ما ، لا تضعه من استشارة المسلمين ، وهذا ما ينطبق على معالجة أبي بكر لظاهرة الردة وافرازاتها ، لقد كان الخليفة مقتنعا منذ البداية بضرورة قتال الغئة الخارجة عن دين الله ومسع ذلك لم يتخذ القرار بصفة انفرادينة ، بل شاور المسلمين في الأمر ، وكسان

من المعارضين لهذه الحرب عمر بن الخطاب ه وتتلخض وجهة نظر المعارضة هنا في عوامل أهمها : انصراف جيش أسامة لتأدية مهمته في الشام ه والخوف على مصير عاصمة الدولة الاسلامية " المدينة " من أن يتخطفها المرتدون ه اضافة الى ذلك ه فقد ارتكز عمر بن الخطاب ــ كما فيهم ومن وافقه من نسص الحديث ــ على أنه لا تجوز مقاتلة هؤلاء المرتدين ه وهم يقولون " لا السه الا الله " ه " كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ه فمن قالها فقد عصم مسني ماله ونفسه الا بحقه ه وحسابه على الله " (1) .

ان أبا بكر رضي الله عنه ، رغم أنه رئيس الدولة الاسلامية ، لم يعسط لنغسه حق احتكار السلطة ، أو مصادرة الحريات ، أو اتخاذ قرار فردي ، وكانت مهمته أن يدافع عن وجهة نظره ، وأن يقنع الطرف الآخر بالحجة ، والبرهان ، ولهذا فالحديث الذي استند اليه عبر ، ومن وافقه في رأيه ، كان هو الحجة الدامغة في اقناع المعارضين بضرورة قتال المرتدين وأهميته أنه النص الدستوري الذي حسم النقاش ، ولذلك رد الخليفة أبو بكر على عبر بين الخطاب بقولمه : والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال ، واللسه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى زسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهسسم على منعها ، (2)

هكذا بروح الحوار ، وروح التشاور ، وبالبينة والدليل المستقيم ، يدافع الحاكم عن وجهة نظره في قضية مصيرية ، تهم الدولة ، والائمة معا ، ويستعمــــل

<sup>(1)</sup> الامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مصدر سبق ذكره ، المجلد الثالث ، ص 262 .

<sup>(2)</sup> نفس المكان .

اجتهاده في فهم النص وتفسيره ، وتتضع العفاهيم ، فيقتنع من لم يكن مقتنعا، وينشرح صدره للحق ، ويعقب عمر بن الخطاب على الشورى في هذه القضية، الله عنده فيقول : " فو الله ما هو الا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنده وعرفت أنه الحق . (1)

على شوع هذه الشورى اتخذ الخليغة أبو بكر القرار بتتال المرتديــــن واستئصال شأفتهم من الجزيرة العربية حتى يكون الدين كله لله .

# 3 \_ الشورى في جمع القرآن الكريس :

المناها على الخليفة أبو بكر يستشير المسلمين في القضايا التي تهمهسسم ولا يتخذ بشأنها قرارا الا بعد الرجوع اليهم ومعرفة رأيهم فيبه ، فانه كا ن يتقبل مشورة الرعية حينما تعرض عليه . فقد أخرج البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : " أرسل الي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، أفاذا عمر بن الخطاب عند، قال أبو بكر رضي الله عنه : ان عمر أتاني فقال ان المتحر يوم اليمامة بقرا القرآن ، واني أخشى ان استحر القتسسل من القرآن ، واني أخشى ان استحر القتسسل المناه عليه بناه عليه وسلم ؟ قال الله عليه وسلم ؟ قال الله عليه وسلم ؟ قال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك الله ورأيت في ذلك الذي رأى عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك الله الله يا ذلك الذي رأى عمر . . (2)

 $<sup>\</sup>simeq$  (1) العسقلاني ، المصدر السابق .

<sup>(2)</sup> م من م السجلد التاسع، ص10 م 11 م والانقان في علوم القـــرآن ، للسيوطي ، جد 1 ، ص 76 م

لقد استشهد الكثير من حفظة القرآن الكريم من أصحاب رسول الله صلسى الله عليه وسلم في حرب الردة ، وكان هذا مؤشرا خطيرا على ضياع القـــرآن دنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أن يعرض مشورته على الخليفة أبي بكر ، الذي لم يقتنع بالفكرة لا ول وهلة ، بحجة أنها ليست من فعل الرسول (ص) ، غير أن اصرار عمر بن الخطاب على تنفيذ المشروع الذي تجلت أهميته الكبــرى في الحفاظ على كتاب المسلمين الخالد ، ودستورهم الرباني ، هذا الاصـــرار كون عاملا فعالا في اقناع أبي بكر ، الذي جند لهذه المهمة الصحابي الجليل كان عاملا فعالا في اقناع أبي بكر ، الذي جند لهذه المهمة الصحابي الجليل حصورتها ، وخطورتها " فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أتقــل من أمرني به من جمع القرآن ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شــــرح و الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، " (1) .

<sup>(1)</sup> ابن حجر العسقلاني 4 المصدر السابق 4 ص 11 -

# الفصّلالثّالث الخطابس الشودي في عهد عمربن الخطابس

#### الغصل الثالث

#### الشورى في عهد عبر بن الخطاب رضي الله عنسه

سنعرض في هذا الغصل الى كيفية اختيار عبر بن الخطاب خليفة للمسلمين حتى نتبين مدى أخذ الصحابة بالشورى في ذلك ، ثم نحاول معرفة وضع الشورى على الصعيدين النظري والعملي في حياة ثاني الخلفا الراشدين عبر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعليه جاء تقسيم هذا الغصل على النحو الآتي :

المبحث الأول : استخلاف عبر بن الخطاب ومدى أخذ الصحابة بالشورى في ذلك .

البيحث الثاني: الشورى في عهد عبر بن الخطّاب فكرا ومبارسة ،

### الميحث الأول

استخلاف عبر بن الخطاب ومدى أخذ العماية بالشورى في ذلسسك

# أولا: الاسباب التي دفعت أبا بكر الن استخلاف عمر:

ينبغي الاشارة هنا الى أن الدولة الاسلامية الناشئة ، كانت تواجه وضعا متميزا يتمثل في اتساع دائرة الغتوجات الى كل من العراق والشام ، هذا فسي الوقت الذي ألم بالخليفة أبي بكر مرض خشي معه الصديق رضي الله عنسه أن ينتقل الى جوار ربه ويواجه المسلمون بعده ، موتغا مشابها لما أعقب وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، من هنا ، وأبو بكر في مرضه ذاك ، فكر في مسسن يلي شو ون المسلمين بعده ، اذ لا بد من الرجل الذي يواصل بقوة وبصيسرة

المهمة المزدوجة ، الاستمرار في مسيرة الفتح الاسلامي من جهة ، واستكمـــال

واستنادا الى المصادر التي سجلت وقائع استخلاف عمر خليفة للسلميس ، نجد أن أبا بكر لما حضرته الوفاة ، طلب من المسلمين تحمل المسوُّ ولية فــــــي اختيار من يصلح لهم " أمروا عليكم من أحببتم فانكم ان أمرتم في حياة كــــان أجدر أن لا تختلفوا بعدي " (1) .

وواضح جدا من هذا السياق أن الخليفة أبا بكر بفراسة المؤمن التسبيب حباه الله بها أدرك تميز الوضع العام للدولة الاسلامية على الصعيدين الداخسلي والخارجي فكانت قناعته أن يضع الائمة أمام مسؤوليتها التاريخية ، لتختار مسسن ترضاه لقيادتها في تلك الظروف الصعبة ، وتذكر تلك المصادر أيضا ، أن الائمة فوضته في هذه المهمة الدقيقة في حياة الدولة الاسلامية الفتية " فقالوا : ره لذا يا خليفة رسول الله " (2) ، " وهذا تفويض صريح من المسلمين لائبي بكر في أن يختار لهم خليفة " (3) .

غير أن المسلمين وقبل أن يصدر عنهم هذا التغويض حاولوا أن يجدوا حلا فلم يستقم لهم الأمر ، وعندئذ رجعوا اليه ، وصارحوه بذلك التغويض السذي من دلالاته الثقة المطلقة في شخصه لما امتاز به من كريم السجايا ، وعظـــــــم الخصال ، وحنكة القيادة ، كل ذلك أهله لثقة الائمة التي اقتنعت بترشيحــــه عمر بن الخطاب للخلافة ،

<sup>1)</sup> الكاندهلوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 28 . و : سيرة عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي ، جـ 2 ، ص 36 .

<sup>(2)</sup> م • ن •

 <sup>(3)</sup> م • ن . وانظر: محمد الصادق عرجون ، الموسوعة في سماحة الاسلام ، ،
 ض 521 م 522 .

#### ثانيا : الشورى في استخلاف عمسر :

سبقت الاشارة الى أن الائمة قد قوضت أبا بكر الصديق في أن يختسار لها من يراه أصلح للخلافة ، وهنا تذكر المصادر المعتمدة ما يلي :

" لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر ، فقال: ( يا خليفة رسول الله ) هو والله أفضل من رأيك فيه سسن رجل الا أنه فيه غلظة . فقال أبو بكر: ذلك لائنه براني رقيقا ، ولو أفضل الائمر اليه لترك كثيرا ما هو عليه ، وقد رمقته فكت اذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه ، واذا لنت له أراني الشدة عليه ، ودعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر فقال : سريرته خير من علانيته وليس فينا مثله " (1) .

ولم يتوقف أبو بكر في هذه الاستشارة عند عبد الرحمن بن عوف ، وعثما ن بن عفان بل تجاوزهما الى آخرين كسعيد بن زيد ، وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والانصار ، قال أسيد بن الحضير في معرض رده على استشارة أبي بكراياه : " اللهم أعلمه الخيرة بعدك برضى للرضى ، ويسخط للسخسط ، الذي يسر خير من الذي يعلن ، ولم يل هذا الاثمر أحد أقوى عليه منه " (2)

واستكمالا لعرض وجهات نظر الصحابة في هذه القضية الهامة بالنسبية لحياة الدولة الاسلامية ، لا بد من ذكر موقف طلحة بن عبيد الله ، والسد ي يجسد الحرية السياسية في أسعى صورها ، قال طلحة مخاطبا الخليفة أبا بكسر

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، مصدر سبق ذكره ، ص 291 ، وانظر: ابن جرير الطبري مصدر سبق ذكره ، المجلد الثاني ، ص 214 ، و: محمد يوسف الكاندهلوي، مصدر سبق ذكره ، ص 26 .

<sup>(2)</sup> نغرالمكان

وهو في مرض الموت: "استخلفت على الناس عبر ه وقد رأيت ما يلتى الناس اس منه ه وأنت معه ؟ وكيف به اذا خلا بهم وأنت لاق ربك ؟ فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: اذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك (1) ان استقرا الروايات التي سبق ذكرها ه يضعنا في الصورة الصحيحسة لمدى أخذ الصحابة بعبدأ الشورى في استخلاف عمر بن الخطاب ه ويمكن القرل أن هذه النصوص تمحورت حول الحقائق التالية:

- أن الشورى كانت سيدة الموقف ، ورائد أولئك الرجال الا مسا عسلى صيانة الدولة الاسلامية ، وضمان سير أمورها على الوجه الا كمل داخليا وخارجيا .

- أن أبا بكر الصديق لم يستبد برأيه - بعد تغويضه من طرف الا مة - بل عرض القضية على أصحاب رسول الله صلى الله وسلم ، وشاور المسلمين ني من يرونه أهلا لتولى المخلافة بعده ( أبى بكر ) .

- أن وجهات نظر الصحابة كلها تصب في مجرى واحد ، هو الاعتسراف لعمر بن الخطاب بالصلابة في تسيير شؤون الدولة ، والشدة في الحسسة ، ونستطيع أن نستشف آرا بعض الصحابة من خلال تصريحاتهم التي جسدتهسا العبارات الآتية : " هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل لكن فيه غلظة " ، " سريرته خير من علانيته وليس فينا مثله " ، " ولم يل هذا الا مر أحد أتوى عليه منه " ، " استخلفت على الناس عمر ، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه ؟ وكيف به اذا خلا بهم وأنت لاق ربك؟ " .

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، البصدر السابق ، ص 292 . و: ابن جرير الطبري ، المصدر السابق ، ص 217 .

ان هذه التصريحات لا تمثل طعنا في شخصية عمر ، كما أن أبا بكسر وهو الخليفة لم يكم أفواء الصحابة ، ولم يشعهم من قول ما يعتقدونه صوابسا فيمن سيلي أمورهم الدينية والدنيوية ، ولم يصادر حرية التعبير عن السسرأي، لا نها أساس المجتمع الصالح ، الذي يتربى أفراده على الايمان بالشورى قسولا وعملا ، وممارسة الحرية المسؤولة ، ومحاورة الحاكم في القضايا الحساسة للا مست ولو كان هذا الحاكم في أدق الظرف وأشدها حرجا .

لقد حاور أبو بكر الصحابة ، وسع منهم ، ثم كان موقفه الذي جسدت وهذه العبارة الموثرة " اذا لقيت ربي فسألني قلت : استخلفت على أهلسك خير أهلك " ، ورغم قناعة أبي بكر بأهمية ، ومكانة عبر بن الخطاب ، وبأنسه ورجل المرحلة ، كما يقال بلغة عصرنا اليوم ، رغم ذلك لم يغرضه على الاسسة ولم يمارس ضغوطا ما لقبوله ، بل رشحه فقط ، ليعطي بذلك حق اتخاذ القرار النهائي لا صحابه الشرعيين ، وهم السلمون .

وبقي أن نشير \_ قبل أن ننهي استقراء النصوص السابقة \_ الـ أن المنطلاف عمر بن الخطاب ، لم يكن تواطوء ا بينه وبين أبي بكر ، ولم يكن مـ ن المنطلف عمر بن الخطاب ، لم يكن تواطوء ا بينه وبين أبي بكر ، ولم يكن مـ ن الله بعض الا بعض الا بحاث المهتمـ ت الموضوع ، والذي ينظر الى حقبة الخلافة الراشدة بمنظار الانقلابات العسكرية وصراع الا حزاب السياسية على السلطة ، حبا في السلطة وجني مكاسبها ، هذا كل الصنف من الكتابات لم يدرك بعد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطليعة التي ربيت على النقد الحر والمجابهة المكشوفة ، (1)

<sup>(1)</sup> د . عماد الدين خليل ، في التاريخ الاسلامي ، فصول في المنهج والتحليسل ، عماد . 21 .

#### فالثا : الشورى في اختيار عبر للخلافة :

سبقت الاشارة الى أن اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب كان على سبيل الترشيح لا التعيين . وهذا هو الالتزام العملي بمبدأ الشورى ، واحتـــرام العملي المبدأ الشورى ، واحتـــرام التحيين الخطاب رضيي النائمة ، كما تبين ذلك وتؤكده طريقه استخلاف عمر بن الخطاب رضيي النائمة .

تذكر المصادر المعتمدة أن الخليفة أبا بكر بعد أن شاور أجــــلاً والصحابة بشأن من يلي أمور المسلمين بعده ، وتبينه أن عسر هو محط أنظار  $\frac{1}{8}$ المسلمين عهد اليه بالخلافة (1) .

وجا في نص العهد : " اني استخلفت عليكم بعدي عمر بـــن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا ، واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي واياكـم خيرا ، فان عدل فذلك ظني به وعلي فيه ، واني بدل فلكل امرى مـــا الكتسب من الاثم ، والخير أردت ، ولا أعلم الغيب ، وسيعلم الذين ظلمــوا

 $\frac{x}{4}$  ورضوا به x ثم بایعوا لعمر بیعة عامة  $\frac{x}{4}$ 

<sup>(1)</sup> ابن الاثير 4 مصدر سبق ذكره . و: ابن جرير الطبري 4 مصدر سبق ذكره 4 ص 215 حسين هيكل 4 الصديق أبو بكر 4 ص 325 .

وفي المصدرين نغسيهما ١٥ اشارة الى أبا بكر أغبي عليه عندما بدأ يملي نصالحهمد على عثمان بقصد تدوينه ٥ وعندما أفاق من غفوته تلك وجد عثمان قد كتب اسم عمسر بن الخطاب في العهد فاستحسن ذلك منه وأقره عليه .

<sup>(3)</sup> محمد الصادق عرجون ، مرجع سبق ذكره ، ص 583 .

وقبل النظر في مدى مطابقة هذا العهد لمبدأ الشورى ، ينبغي الاشارة الى أن الخليفة أبا بكر ، قد عرض ترشيحه لعمر على المسلمين تاركا لهم حرية اتخاذ القرار الذي يتلائم وطموحاتهم ، ويخدم رسالتهم ، ويحافظ علل استعرارية دعوتهم ، " أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ فاني والله ما ألوت ملى جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة ، وانيقد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا لله وأطيعوا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، (1)

وهنا لا بد من الملاحظة ، وهي أن أبا بكر الصديق ، وهو يقرب بترشيخ عمر بن الخطاب للخلافة ، لم يرشح أحدا من أبنائه أو أقاربه ، نقد كان رائده في هذا الترشيح المصلحة العليا للائمة " فاني والله ما ألوت من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة " .

ان الشورى الاسلامية ، ليست شورى مظهرية ، صورية ، يرفع شعارها

الشورى الاسلامية ليست هيكلا فارغ المضمون ، عديم المختوى .

ان الشورى الاسلامية تكشف عن طبيعة الاسلام التي من شأنها أن تكسر م الانسان وتعنجه فرصة التعبير عن رأيه ، لا سيما اذا تعلق الا مر بقضايا نظام الحكم ، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم .

كُلُ هذه المعاني ينبغي أن يستحضرها الباحث ، وهو يحاول الوقسوف في على مدى أخذ الصحابة بالشورى في مسألة استخلاف عمر ، ذلك أن رأي الأمة كلان حاضرا في هذه القضية أحسن ما يكون الحضور ، ولذلك ، وبمجرد اعسلان

<sup>(1)</sup> الطبري ، مرجع سبق ذكره ، ص 214 . وانظر: ابن الأثير ، مرجع سبق ذكره ، ص 292 .

ويجب التنبيه الى أن العهد لعمر بالخلافة قد تم \_ كما تذكر المصادر المعتمدة \_ ابان مرض موت أبي بكر رضي الله عنه ، وقد يبدو أن في الا مسلس بارادة الا مة واختيارها من يصلح لها ، ويزداد اللبس أكثر ، اذا مسلس نظرنا الى هذه القضية بمنظار ولاية العهد المتعارف عليها في النظم الملكيـــة التي ترتكز على الوراثة النسبية كعامل أقوى في انتقال الملك من السابسق السلحق .

ولكن النظرة الموضوعية الى نص الكتاب الذي يتضمن العهد بالخلافة الى عمر بن الخطاب كفيلة بتصحيح ذلك اللبس ، كما أن البيعة العامة التي وردت في النص دليل آخر على أن ارادة الائمة كانت حاضرة ، وما ذكرناه آنغا من معارضة الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله والمتمثلة في أن عمر يتسم بالصرامة والشدة، انما ذلك يمثل وجهة نظر ، وهي من صعيم الحرية السياسية التي يتتضيسها الاسلام (1) ، والكلمة النهائية كانت للبيعة العامة ، التي تعتبر فيصلا في مشل هذه المواقف في تاريخ الخلافة الراشدة .

لقد كان العهد بالخلافة الى عمر " من قبيل توجيه الرأي العام وفي طليعته أهل الشورى من ملا المسلمين ـ الى مكان الصلاحية للاختيار .. وحسم الاختلاف حتى لا تغترق كلمة الائمة . (2)

<sup>(1)</sup> د ، عماد الدين خليل ، مرجع سبق ذكره ، ص 23 . اذ المعارضة هنا لعمر على صواحة في الحق ، وهذا ليس صواحة في الحق ، وهذا ليس انتقاصا من شهج عمر في الحكم، بقدر ما هو شهادة له على عدم تغريطه في حقوق الامة وحمايتها من كل ما يعرقل مسيرتها الحضارية .

<sup>(2)</sup> محمد الصادق عرجون ۵ مرجع سبق ذكره ۵ ص 584 .

هكذا يتضح لنا أن استخلاف عبر بن الخطاب كان وفق ما تمليه ارادة الائمة في الاختيار الحر النزيه الخالي من الائنانية ، والمصالح الشخصية ، وفي ضوء الشورى الاسلامية التي سن منهجها القرآن الكريم ، وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولاستكمال ملامح الشورى في عهد الخليفة عمسر ، ينبغي الوقوف على مدى ممارستها ميدانيا ، لنكون بعد ذلك أمام الصورة الصحيحة لمرحلة ثانية في عمر المخلافة الراشدة من حيث الالتزام بالشورى فكرا وممارسة .

#### الببحث الثاني

#### الشورى في عهد عمر بن الخطاب فكرا وممارسة

عرضنا فيما سبق الى كيفية استخلاف عمر رضي الله عنه ، ونعرض فيما يلي الى مكانة الشورى في فكر ثاني الخلفا الراشدين ، ثم الى نماذج تطبيقية من ممارسة الشورى في عهد، .

### أولا : الشورى في فكر الخليفة مسسر :

ينبغي التذكير \_ ونحن بصدد التعرف على مكانة الشورى في فك \_ الخليفة عبر بن الخطاب \_ أن هذا الصحابي الجليل شأنه شأن صاحب أب يبكر ، حظي بالقسط الوافر من التربية الربانية في مدرسة النبوة ، وقد سبق \_ الاشارة الى أنه من أهم سمات هذه المدرسة ، تربية أبنائها على الايم \_ الشورى فكرا وممارسة ، ولذلك فلا غرو اذا وجدنا لبدأ الشورى مكانة مهمة في

ني فكر الخليفة عبر ، تتجلى هذه الأهمية من خلال العبارات الآتية التي اقتطفناها من خطبة بليغة له عن الشورى .

"يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم (و) بين ذوي الرأي منهسسم فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ، ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم ، ومن قام بهذا الأمر تبع لأولي رأيهم " (1) .

ان القرائة المتأنية في مضمون هذا النص ، تجعل الباحث يقف على دلالات كبيرة ، وأبعاد دستورية على جانب كبير من الأهمية ، هذه الدلالات ، وتلـــك الأبعاد تعكس في مجملها مكانة الشورى وأهميتها في فكر الفاروق رضي الله عنه .

ان الشورى في فكر عمر ، ليست منحة يتصدق بها الحاكم على الائمة ، بل هي دعامة رئيسية في نظام الحكم الاسلامي قرر مبدأها القرآن الكريم ، والسنسسة النبوية المطهرة ، ولذلك فمن حق الائمة أن تمارس مشاركتها الجماعية في صنط القرار الذي يتخذه رئيس الدولة ، وأن تكون هذه المشاركة محكومة بضوابط الشرع اذ لا مجال في مجتمع الشورى الاسلامية لحرية يكون هدفها الائول والأخير اغسراق المجتمع في فوض المعارضة السلبية التي لا هدف لها الات خالف تعشرف .

ان النظرة العمرية للشورى ، لا تقف عند حد الاعتداد بالمشاركة الجماعية الشورى العامة " نحسب ، بل تتعداها الى أهل الرأي والاختصاص من أبنا الا مة ، ولذلك نجد عمر الى جانب اعترافه بما يسمى بالشورى العامة ، يعمل الله يعمل المشاركة ، وهو " الشورى الخاصة " ، وبداهة فان ما يعبلون للا مة من مشاكل في ميادين الاقتصاد ، والثقافة ، والتربية ، في السلم والحرب ..

<sup>(1)</sup> الكاندهلوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 50 .

المبنية على الحسب والنسب ، أو الثروة والسلطان ، بل هي الكفائة العلميسة العالمية ، الى جانب التحرية الكبيرة ، والخبرة العالمية ، كل في ميدان تخصصه .

ويبين الخليفة عبر مكانة وأهمية أهل " الشورى الخاصة " بأن " مسسا اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم " .

وبداهة قان تبعية الأمة لا هل الشورى الخاصة أساسها البينة ، والدليل العلمي المستقيم ، وليست تبعية موافقة الحاكم على ما هب ودب ، أو تبعيل تسكت صاحبها عن قول كلمة الحق خوفا على ضياع منصب ، أو فقدان امتيازات من حطام الدنيا الزائل .

هذه هي أهم ملامح الشورى في فكر الخليفة عمر الذي نهل من مدرسة النبوة ، فكانت الشورى ـ رغم صراحته في التسيير وشدته في الحق ـ معلما بارزا في تعامله مع مختلف القضايا التي واجهته ابان خلافته والتي سنختار نمانج تطبيقية منها ، حتى نكون أمام الصورة الصحيحة لخليفة مثل عمر بن الخطاب من الايمان بالشورى قولا وعملا .

#### ثانيا : تطبيقات الشورى في عهد عمر :

تنوع المشاكل ، والقضايا التي واجهته في خلافته ، وان كبا سنختار منها عينات لتكتمل بذلك لدى الباحث صورة شخصية عمر الشوروية بشقيها الفكري والعملي .

#### 1 \_ الشورى في خروجه الى العراق للحرب :

حينما اتجه خالد بن الوليد من العراق الى الشام لنجدة الموقف الاسلامي هناك واشتد ضغط جيوش الفرس على المسلمين أبى الخليفة عمر الا أن يستشيـــر

111111 1

المسلمين في أن يكون على رأس قيادة الجيش الاسلامي الذي يتوجه الى العراق يتدري الدعم اللازم ضد الفرس ، وهنا تذكر المصادر أن عمر لم يستبد بالا مر على المناطق وانما طرح القضية على أهل الرأي من المسلمين ليرى ما اذا كان يستطيع أن

يقود الجيش المتجه الى العراق ، أم ينيب عنه غيره لقيادة هذا الجيش .

ودعا الناس فاستشارهم فأشاروا عليه بالمسير ، ثم قال لعلي : مسلك ترى يا أبا الحسن أسير أم أبعث ؟ قال : سر بنفسك فانه أهيب للعدو وأرهب فله ، فخرج من عنده ، فدعا العباس في جلة من مشيخة قريش وشاورهم فقالوا :

من وابعث غيرك . . فدخل اليه عبد الرحمن بن عوف ، فاستشاره ، فقلل سلل عبد الرحمن ، فانه ان انهزم جيشك فليسس يأبي وأبي ، أتم وابعث ، فانه ان انهزم جيشك فليسس يأذلك كهزيمتك " (1)

. ثم استشار عثمان بن عفان ، فقال عثمان : " أقم يا أمير المؤمنين وابعث بالجيوش .. وابعث رجلا له تجربة بالحرب وبصر بها " (2) .

والذي يبدو من هذه الاستشارة أن المشيرين على عبر كانوا على رأيين : والذي يبدو من هذه الاستشارة أن يتولى عبر بن الخطاب بنغسة قيادة الجيسيش الأول : يرى ضرورة أن يتولى عبر بن الخطاب بنغسة قيادة الجيسية المنجه الى العراق ، وذلك لما فيه من هيبة يضغيها وجوده على الجيش المنجمة ، وللرهبة التي يحدثها في نغوس الاعداء حينما يعلمون أنه على رأس وأتيادة الجيش الذي جاء يحاربهم ، ويعثل هذا الرأى على بن أبي طالب .

(2) (م،ن)

<sup>© (1)</sup> أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ▼ ح26 ص 317 ، 318 .

الرأي الثاني : وهو عكن الموقف الأول ، ويرى بأن بقا عمر في عاصمة الدولة الإسلامية وتعيينه من ينوب عنه في قيادة الجيش الاسلامي المشجه لمحاربة الفرس وهمو الاسلم ، وأن وجوده على رأس ذلك الجيش في محاربة الفرس فيه مخاطر والمحمة ليس على عمر كشخص ، ولكن على عمر بما يمثله من قيادة مهمة في تلك والمرحلة الدقيقة والحرجة في الدولة والدعوة الاسلاميتين فذهاب عمر الى الحسرب وما قد ينجر عنه من عواقب وخيمة في حالة انهزام الجيش الاسلامي ، يضر كثيرا والمحمة الدولة الاسلامية وهيبتها في نظر الاعدا .

وبالرغم من أن نتيجة الاستشارة كانت في الظاهر لصالح الرأي الا خير و وبالرغم من أن نتيجة الاستشارة كانت في الظاهر لصالح الرأي الا ولا ، فالمنطلسة وبالما أن هذه النتيجة ليس فيها ما ينتقص من قيمة الرأي الا ولا ، فالمنطلسة وبالما واحد وهو الاخلاص لدين الله عز وجل ، والغيرة عسسلى الما الاسلامي ، والبحث عن كل ما من شأنه أن يحقق له العزة والتمكين عسلى الا عدا محتى يكون الدين كله لله " .

واقتنع الخليفة عبر بالرأي الثاني ووقع اختياره في نهاية المطاف على سعد ألى وقاص، وقال عثمان بن عفان مخاطبا عبر بن الخطاب وروه فليتساور أي سعد بن أبي وقاص) قوما من أهل التجربة والبصر بالحرب، ولا يقطيع ولا أولا مورحتى يشاورهم ، ففعل عبر ذلك وكتب الى سعد بالتوجه نحو العراق (١).

ويب ي الله على الله عليه وسلم متفقة على أن ينيب عنه من يتولسس الكفالبية أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم متفقة على أن ينيب عنه من يتولسس

و و الجيش ، وذلك ما وقع بالفعل المنظمة الجيش ،

آ(1) انظرنی ذلك: ابن الا ثیر، مصدر سبق ذكره ، جد ، ص 309 .

# 2 \_ الشورى في مسألة تقسيم الأواضي المفتوحة بالعراق:

تجدر الاشارة هنا الى أن البرحلة الثانية من فتوح العراق تمت فسي خلافة عمر بن الخطاب ، والمشكلة الكبرى التي واجهت الدولة الاسلامية في هذه الفترة هي مسألة الاراضي المفتوحة الواسعة ومصير أهلها المقيمين عليها (1)

وفي مواجهة هذه القضية ذات الأبعاد الهامة والخطيرة ، تبهر رز روح الشورى التي ميزت سياسة عمر في تعامله مع أمهات القضايا ، دون استبداد بالرأي أو اتخاذ قرار مهم في غياب ارادة الأمة ، ومشاركتها في صنع القيدرارات ذات المنحى المصلحي العام ،

تذكر المصادر أن القائد سعد بن أبي وقاص أرسل الى الخليفة عسسر يستفسره عن امكانية تقسيم الا رض المفتوحة ( السواد ) على الفاتحين ، ويبسدو أن سعد بن أبي وقاص لم يقدم على اتخاذ قرار بالتقسيم لعلمه المسبق بصراسة عمر في تعالمه مع القادة والولاة ، وأنه اذا ما رخص من تلقا نفسه للفاتحيسسن باقتسام الا رض المفتوحة عنوة ، فانه سيتعرض للا محالة لل لنقد شديد سسن الخليفة (2) . اضافة الى أن روح الشورى السائدة بين الخليفة والولاة والقادة على مختلف مهامهم وضاصبهم تشعبهم من اتخاذ القرارات المهمة دون الرجوع الى الخليفة لا خذ رأيه فيها ، والآيسة الكريمة " واعلموا أن ما غنم من شسسي فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتاس والمساكين وابن السبيل ان كتسم أنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا " (3) ، كانت هي المرتكز في مطالبتهم باقتسام الا راضي المفتوحة عنوة على أساس أنها غنيمة حرب ، فكيف كان موقف عمر فلسي المتعامل مع هذا المطلب من الفاتحين أو من بعضهم على الا صح ؟

<sup>(1)</sup> انظر: محمد على نصر الله ، تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام (نموذج أراضييي السواد ) ، ص 75 ،

<sup>(2) . (</sup>بم برمون ) ، 4 ص 78 . . . .

<sup>(3) 8/</sup>الأنفال / 41

ان عمر باعتباره رئيس الدولة ملزم بالتغكير الجدي في توفير كل ما مسن نبأته أن يشد من عضد الدولة الاسلامية ويمنحها القدرة على الدفاع عن عقيدة وللأنسلام ، ومواصلة مهمة نشر رسالته ، هذه المهمات الأساسية للدولة الاسلامية للدانع الاساسي في رفض الخليفة عمر لفكرة تقسيم الأراضي المفتوحة عسلى المناتحين (1)

وغم هذا الموقف العبدئي لعمر ، فانه طرح القضية للتشاور ، ولم يستبد وأيه كخليفة ، وهنا يمكن حوصلة الآراء المتعلقة بهذه القضية على النحو الآتي : وقال المطالب بالتقسيم : ويشلهم بلال بن رباح ، والزبير بن العوام ، وعبد المحمن بن عوف . وأصحاب هذا الرأي يعتقدون بالا حقية في تقسميم الا رض الخنود الفاتحين ، باعتبارها غنيمة حرب واستدلوا بالآية الكريمسسة

الم الرائض لتقسيم الا رض المفتوحة : وشهم \_ اضافة الى الخليفة عمسر بسن المحكم الم المحكم الله عبيد اللسسه وطلحة بن عبيد اللسسه والمحكم الله عنهم والله والله عنهم والله عنهم والله والله

لقد أدرك عمر منذ البداية أن التقسيم ، لا يخدم المصلحة العامة ويعتبر البداية أن التقسيم ، لا يخدم المصلحة العامة ويعتبر الباء بموارد مهمة للجهاد في سبيل الله ، ولذلك كانت حجته في البدايـــة وللله الموارد مهمة للجهاد في سبيل الله ، ولذلك كانت حجته في البدايـــة وللله الموارد مهمة للجهاد في سبيل الله ، وكيف بمن يأتي من المسلميـــن من الأباء ، وحيزت ، ما هذا برأي وما يكون وكلي وكالله والمناهد والله وال

واعلموا أنما غنمتم من شيء ... (2) .

انظر: محمد علي نصر الله ، مرجع سبق ذكره ، ص88 . وراجع أيضا: د . سليمان محمد الطماوي ، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة الحديثة ، دراسة مقارنة، ص 112 .

<sup>(2) 8/</sup>الاتنال/ 41 .

<sup>(3)</sup> د ، الطماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 112 ، و: أبوعبيد القاسم بن سلام ، كتب ب ب الأموال ، ص 57 ــ 60 .

.....

وأمام التباين الواضح في الموقفين ، قرر عمر بن الخطاب استشارة عشرة من أهل الرأي الحصيف ، والبلا ً في الاسلام من الا نصار " اني لم أزعجكم الا لا أن تشتركوا في أمانتي ، فيما حملت من أموركم ، فاني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق ، خالفني من خالفني ، ووافقني من وافقني ولست أريسه أن تتبعوا هذا الذي هو هواي " (1) .

ثم بين لهم مخاطر تقسيم تلك الأرض وعواقبه الوخيمة ، على الصعيديسن الجهادي ، والاجتماعي ، وعزز عيسر موقفه بالآية الكريمة " والذين جا وا سسن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان " (2) .

وكانت نتيجة هذه الشورى أن الغنائم التي تحدثت عنها الآية (41) من سورة الانفال لا تنطبق الاعلى المنقول من الائموال ويستثنى من ذلك ۱ الائرض ومن عليها . وبذلك يكون الخليفة عمر قد استرشد بروح النص لا بحرفيته كسا يقال في التعبير القانوني الحديث .

ان الباحث يجد نفسه ملزما بالوقوف عند هذه الشورى التشريعية التسي تعتبر معلما بارزا للشورى الاسلامية في عهد عمر خاصة ، والخلافة الراشدة عموما .

ان التفكير في المصلحة الفردية ، أمر تقتضيه طبيعة النفس البشرية ولكن أن يكون ذلك على حساب المصلحة العليا للأمة ، فذلك ما يأباه الشرع الحنيف

• 4

<sup>(1)</sup> محمد الصادق عرجون ، مرجع سبسق ذكسيره ، ص 604 .

 <sup>(2) 19 /</sup> الحشر / 10 ، وحولها تعاليق محمد عزة دروزة : التفسير الحديث/ج 8/
 ص18 2 \_ 219 .

ولا بد من التنبيه هنا الى أنه من أهداف الشورى الاسلامية ، تبصير الحاكم والمحكوم على السوا بضرورة الحفاظ على المصلحة العليا للا مة وتقديمها اذا ما تعارضت مع أية مصلحة فردية أخرى ، واذا اقتضى الا مر فلا بد لرئيس الدولسة في سبيل الحفاظ على تلك المصلحة أن يهتدي بروح الشريعة اذا لم تتوفية النصوص الكافية بحرفيتها ، وليس في هذا دعوة الى تأويل النصوص الشرعية ، وتحميلها ما لا تطبق ، من أجل اهدار مصلحة الغرد كليا ، وتقديس مصلحة الجناعة على حسابها ، ولكن ما نقصده هنا ، هو أن الشورى الاسلامية مسسن أهدافها ايجاد الانسجام والوئام بين الحاكم والمحكوم ، والتوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، ولذلك نجد أن الامام مالك بن أنس المام دار الهجرة ذهب الى أن " الا رض تعتبر موقوفة على الا مة يسجرد افتتاحها مراعاة لمعنى الملكية العامة ومعنى الوحدة وأخيرا معنى مستقبل الا مة والدعوة " (1) .

ورأي الامام مالك في هذه المسألة بما اتسم به من سعة الأفق وبعد في النظر، ه وادراك للدور الهام الذي يؤديه المال العام في الابقاء على جذوة الجهاد متقدة ه والحماية للدعوة ، بتوفير الدعم المادي اللازم لها ، كسل ذلك يلتقي فيه مالك مع ما ذهب اليه الخليفة عمر في موقفه الرافض لاعتبار الأرض المفتوحة غنيمة تقسم على أفراد الجيش الفاتح .

ويجب التنبيه هنا الى أن الشورى الاسلامية من أهدافها تربية الحاكب والمحكوم على احترام العال العام ، وبقدر ما تحجز الحاكم عن ممارسة النهبب والتبذير الرسميين اللذين يتما تحت أقنعة مختلفة من المهرجانات ومشاريع الترفيه

 <sup>(1)</sup> رضوان السيد ، الائمة والجماعة والسلطة ، دراسات في الفكر السياسي العربيين
 الاسلامي ، ص 85 . نقلا عن : تاريخ دمشق الكبير ، 1/ 590 .

الكمالية بينما الائمة محرومة من ضروريات العيش ومن الحد الادنى للحياة الكريمة ، فانها تتنع المحكوم من أن يعد يده الى دينار واحد من المال العام ، ولا غرو في ذلك ، فالشورى الاللمية ، أساسها تقوى الله " الذي يعلم خائنسسة الائعين وما تخفي الصدور " ،

#### 3 \_ الشورى في شواون حياته الخاصة :

تعرف منذ القديم في تاريخ العلاقات الدولية ظاهرة تبادل الهدايا بيسن روئسا وملوك الدول ، لكن تعامل هو لا مع هذه الهدايا يختلف باختلاف أنظمة الحكم ، فهناك من الدول من تغرض على روئسائها ومسو وليها تقديم حساب دقيق وشامل عن كل الهدايا التي تلقوها من الدول الا خرى أثنا تأديتهم لمهامهسم، وتواجدهم في مناصب المسو ولية ، ومن ثم يتم الغصل فيما اذا كانت تلك تدخسل الى خزينة الدولة أم تبقى في حوزة أصحابها ، بل اننا نجد في عصرنا الحديث من أنظمة الحكم من يضبط التعامل مع هذه العدايا بقوانين ، حتى لا تكون تلك الهدايا مطية للمساس بسيادة الدول .

لكن الخليفة عمر بن الخطاب ، ومنذ قرون ، وقرون أسس قاعدة التعامسل مع هذه الهدايا ، من خلال استشارة الصحابة في شو ون حياته .

تذكر المصادر أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوجة الخليفة عس ، تلقت هدية تتمثل في عقد فاخر من زوجة هرقل ملك الروم أن فلما انتهى بسسه البريد اليه ( عمر بن الخطاب ) أمر باساكه ودعا الصلاة جامعة ، فاجتمعسوا فصلى بهم ركعتين ، وقال: انه لا خير في أمر أبرم من غير شورى من أموري أمر أبراً .

<sup>(1)</sup> الطبري عمصدر سبق ذكره ع ص 440 .

وبعد أن طلب منهم ابدا ما يرونه فيما ويخص تلك الهدية التي تلقتها زوجته باعتبارها زوجة الخليفة ، وتحديد الجهة التي يجب أن تؤول اليها تلسك كان الرد ، أن تلك الهدية لا تمثل تهديدا لا من الدولة الاسلامية ، أو اعتسدا على سيادتها وليست امرأة الملك ( عرقل ) بذمة فتصانع به ولا تحت يسدك فتتقيك ، وقال آخرون : قد كا نهدي الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع ولنصيب بها ثمنا . (1)

وهكذا بين أصحاب هذا الرأي أن هدية ملك الروم الى زوجة خليف السلمين ما كانت عن رهبة ، وانما هي هدية سبعثها الاحترام لزوجة الخليف ولا غرو في ذلك ، فان سماحة الاسلام وعدله ، وعدالة عمر واخلاصه للرعية كسل ذلك وغيره ، قد أضغى على الدولة الاسلامية سمعة طيبة حتى بين الأعدا .

بعد الاستشارة أمر الخليفة برد الهدية الى بيت مال السلمين ، معطيا بذلك مفهوما أوسع وأدق للمال العام ، وان الباحث الذي يقرأ ما بين السطور يستخلص من النص الذي أورده ابن جرير الطبري في هذه القضية معالم أخبرى للشورى الاسلامية في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه ،

ان الشورى الاسلامية تربي الحاكم على مراقبة حياته الخاصة ، وأن هــذه الحياة الخاصة للحاكم وأسرته ، في مجتمع يدين بالاسلام عقيدة وشريعة ، لا يمكها أن تكون حياة من " لا يسأل عما يفعل "

وأن حياة الحاكم وأسرته تحت مجهر الملاحظة من العام والخاص ، ولذلك تجب صيانتها من كل ما يثير الشبهات حولها ، واحاطتها بسياج الشرع الحنيف، وأخلاق الاسلام ، حتى لا تكون ثمة أية ثغرة يتسلل من خلالها الذين يزرعسون الغتن بين الحاكم والمحكوم ، وينبغي أن نذكر في هذا المقام ما قاله عسلي

<sup>(1)</sup> إبن الأثير، مصدر سبق ذكره ، ص 360 .

بن أبي طالب للخليغة عمر " انك عففت فعفت الرعية " <sup>(1)</sup> ، بعد أن رأى عمر يبي أبي طالب للخليغة عمر " انك عففت فعفت الرعية " الحرب ، وشهادت، S من أمانة المجاهدين وعفتهم ، في تعاملهم مع غنائم الحرب ، وشهادت، S في أمانة " (2) .

ان الخليفة عبر استشار الصحابة في المصير الذي ينبغي أن تؤول اليه عدر الله المهدية ، فكان ردهم بأن لا مانع من بقائها عند زوجة الخليفة ، لكن عدر رأى وجوب رد المهدية الى بيت مال المسلمين مغلبا بذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ومبينا بأنه يمكن للحاكم اذا كان على حق أن يخالف نتيجهة الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى (3) .

## 4 \_ الشورى في مواجبها الطاراة :

الم بعد أن تم للمسلمين فتح الشام أراد الخليفة عبر أن ينتقل البها ، وذلك بغرض الاطلاع على أوضاع تلك المبلاد وتنظيم شؤونها وسار اليها ، وعند قربه سن المبلطة تابوك لقيه تادة الجيش الاسلامي ، أبو عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن المحلة ، وغيرهما وأخبروه أن بلاد الشام قد أصابها وبا فتاك عرف باسم طاعون عمواس وأمام هذا الظرف الطارئ قرر عمر رضي الله عنه عرض الا م عسلم المهاجرين والا نصار ليأخذ رأيهم فيما يمكن فعله لمواجهة الموقف ، أيكمل المسير ويدخل الشام ، أم يعود بمن معه الى المدينة الموقف ، أم يعود بمن معه الى المدينة المواجهة الموقف ، أم يعود بمن معه الى المدينة المواجهة الموقف ، أم يعود بمن معه الى المدينة المواجهة ال

<sup>🛱 (1)</sup> ابن الاُئير، المصدر السابق، ص 360 .

<sup>﴿2)</sup> نغـس المكان .

 <sup>(3)</sup> انظر بالتغصيل في الباب الثاني من هذا البحث: الى أي مدى يلتزم الحاكم برأي
 أهل الشورى ؟

انقسم المسلمون الى رأيين ، أحدهما حث الخليفة عبر على المضي فسي مسيره الى الشام ، وينبغي أن لا يرجع عما جا ، من أجله ، وثانيهما يحب العودة الى المدينة وفي ذلك نجاة لا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوبا ، وعند هذا التباين في وجهتي النظر هاتين ، عزم خليفة رسول الله على أن يطرح القضية على مهاجرة الفتح من قريش ، ودعاهم الى حسم هذا الموضوع ، فأجمعوا على أن يعود بالناس ولا يعرضهم الى الخطر مسن ذلك الوبا ، وما كان من عمر الا أن استساغ هذا الرأي ، وقرر العسودة بالناس الى مركز الدولة الاسلامية ، فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرار مسن قدر الله ؟ فقال عمر : نعم ، نفر من قدر الله الى قدر الله .

وهكذا كان منهج عمر ، يستشير المسلمين فيما يعرض له من قضايا حستى في مواجهة طارى كطاعون عمواس ، الذي أخذ فيه برأي أهل الشورى بعسد أن استمع الى وجهتي نظر المهاجرين والانصار ومهاجرة الفتح من قريش (1).

ولا بد من التذكير هنا بأن الباحث لم يحط بكل تطبيقات الخليفة عصر في الشورى ، وحسبه أن أتى بتطبيقات نموذجية على سبيل المثال لا الحصر ، حتى تكتمل الصورة عن التزام عمر بالشورى خلال فترة خلافته التي زادت على الاثنتي عشرة سنة ، وأن ذلك الالتزم العملي بمبدأ الشورى ما كان ليحدث على أرض الواقع لولا الايمان العميق بالمبدأ ، هذا الايمان الذي كان أسلسل احرام ارادة الائمة ، واعطائها فرصة المشاركة الجماعية في اتخاذ القسسرارات

1 , 4

<sup>(1)</sup> انظر في ذلك: د. عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص94. و: د. سليمان محمد الطماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص114. و: عزالدين التميعي ، مرجع سبق ذكره ، ص100.

# الفصّلُ الرَّابع الشورئ في عهدعثمان بن عفان

## الغصل الرابع

#### الشورى في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنها

تمهيسد :

رأينا في الغصول الثلاثة السابقة كيف أن الشورى كانت منهج الدولسة الاسلامية في التعامل مع مختلف الوقائع والا حداث ، ويجب التنبيه هنا ، ونحن بصدد الحديث عن الشورى في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، المى أن الشورى قد دخلت مرحلة جديدة في هذه الفترة ، ذلك أن استقرار نظلما الحكم ، أو عديه يمثل عاملا حاسما في ازدهار أو تقلص دور الشورى في حيساة الا م ، وعليه فسيتم البحث أولا في كيفية استخلاف عثمان ، حتى نتبين مسدى أخذ الصحابة بالشورى في ذلك ، ثم نعرض بعدئذ الى معرفة وضعية الشورى في هذه الفترة من عمر الخلافة الرائدة ، وذلك كله عبر مباحث ثلاث النافي نخصص الا ول منها للشورى في استخلاف عثمان بن عفان ، بينما نعرض في المبحث الثالث المبحث الثاني الى الشورى في عهد عثمان فكرا وممارسة ، أما المبحث الثالث

# البيحث الأول

الشورى في استخلاف عثمان بن عفيسان

أولا : الاسلوب المتبع في ممارسة الشورى عند استخلاف عثمان بن عفان :

واجهت الدولة الاسلامية مرة أخرى رضعا حرجا تمثل في اغتيال شخصص الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . وتذكر المصادر أن الخليفة عمر لم يترك المسلمين

حيارى ، لا يدرون ما يفعلون في اختيار خلف له ، وانما أشار عليهم بالتزام مسعوعة الستة " (1) وهم الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض . هــــذ الائسلوب الجديد في اختيار رئيس الدولة ، مثل مرحلة متطورة جدا في حيساة الشورى الاسلامية ، وينبغي للباحث أن يقف عنده لمعرفة كيفية تطبيقه من جهـة وكيف أنه كان خطوة متقدمة لتطوير ممارسة الشورى الى الأفضل من جهة ثانية ..

#### ثانيا : دور مجموعة الستة في استخلاف عثمان بن عفان :

تذكر المصادر أن الخليفة عبر لما حضرته الوفاة طلب منه المسلمنسيون أن يستخلف حتى لا يبقى منصب الخليفة شاغرا في تلك الفترة الحرجة من عمسر الخلافة الراشدة واقترح عليه بعضهم ابنه عبد الله وكان رد الخليفة حازما عسلى صاحب هذا الاقتراح " والله ما أردت الله بهذا .. لا أرب لنا في أموركسم ما حمدتها فارغبه فيها لا حد من أهل بيتي .. بحسب آل عبر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد ، أما لقد جهدت نفسي وحرمست أهلي وان نجوت كفافا لا وزر ولا أجر اني لسعيد " (2)

ان الباحث حينما يستحضر مثل هذا النص وهو يحاول الوقوف على مكانــة الشورى في استخلاف عثمان بن عقان رضي الله عنه ، انما يقعل ذلك ليتعرف على المناخ السياسي الذي ميز الحياة السياسية عقب تعرض الخليفة عمر للاغتيال .

<sup>(1)</sup> تعتبر هذه المجموعة من أجلا ً الصحابة ، بما بذلوه من هجرة ، وجهساد ، ونصرة للاسلام . وهم : علي بن أبي طالب ، عثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهم . انظر : ابن الا ثير ، مصدر سبق ذكره ، ج 2 ، ص 224 . وج 3 ، ص 35 .

<sup>(2)</sup> ابن جرير الطبري ، مصدر سبق ذكره ، ص 424 ، و: ابن الأثير ، المصدر السابق أن المرابع المصدر السابق أن المرابع المرا

ويبدو جليا أن عمر وهو رمز الدولة الاسلامية قد جسد بعبارته المؤشرة بحسب آل عمر أن يحاسب شهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محسسد صلى الله عليه وسلم ، قمة النضج السياسي المفعم بتقوى الله ، والتغاني في خدمة المصلحة العامة في ذلك الظرف الصعب من حياة الخلافة الراشدة حينسا رد بعنف على من اقترح عليه أن يستخلف ولده " عبد الله " ، " والله ما أردت الله بهذا .. " بلهجة شديدة ، وبصيرة ايمانية ثاقبة ، اذ ليس في ذلك الرفض طعن في دين عبد الله بن عمر وخلقه ، ولكنها الحيطة ، وعدم فتح الثغرات للقيل والقال وتعريض سمعة الدولة ورئيسها لحديث الناس وتأويلاتهم ولتتضح صورة المناخ السياسي الذي ذكرناه آنغا ، لا بد للباحث مسن

استعراض بقية مراحل استخلاف عثمان ، وما تخلل تلك المراحل من ممارسة واعيسة للشورى الاسلامية تعكن بصدق المشاركة السياسية الجماعية في مجتمع آمن بالشورى منهجا للتعامل مع المحكوم ، فكانت مبعث ألغة للقلوب ، وعامل وحدة وتماسك .

سبقت الاشارة الى الا سلوب الجديد الذي طبقه عبر بن الخطاب حيسن عين مجموعة الستة ، وأسند اليها مهمة اختيار من يتحمل تلك المسو ولية العظيمة أني نظرت فوجدتكم رو سا الناس وقادتهم ولا يكون هذا الا مر الا فيكم . . فانهضوا الى حجرة عائشة باذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم " (1)

ولم يحسم الاثمر في هذا الاجتماع وجائت تعليمات الخليفة صارمة هـذه المرة "اذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ، وليصل بالناس صهيب ، ولا يأتين اليـرم الرابع الا وعليكم أمير ، ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا ، ولا شي له من الامر (2)

<sup>(1)</sup> ابن جرير الطبري ، وانظر: ابن الأثير ، المصدر السابق ، جـ 35 م وقيل في بيت المسور بن مخرمة ، وقيل في بيت المال ، انظر: ابن الاثير (م ، ن) ، جـ 35 من 36

نغس المكان
 (2)

ويبدو جليا من هذا النصأن الخليفة قد ركز في كلامه على محاور عمسل أساسية لمرحلة استعجالية فيما بعد الوفاة ، وتتمثل تلك المحاور في :

ـ تحديد المدة الزمنية التي يجب أن تتم نيها عملية الترشيع وهي ثلاثة أيــام .

- تأمير صهيب للصلاة بالمسلمين حتى لا يبقوا دون امامة للصلاة . تحديد اليوم الرابع ليتوج أشغال " مجموعة الستة " بالبت النهائسي
- تحديد اليوم الرابع ليتوج الشعال مجموعة السته بالبت النهائسي في موضوع المرشح للخلافة .

- وحضور عبد الله بن عمر أشغال هذه المجموعة لا يخوله حق الترشح . وحرصا من الخليعة على أن يتم الاجتماع في أحسن الظروف ، فقد كلف أبـــا طلحة الانصاري بالقيام باجرا تنظيي " يا أبا طلحة ان الله عز وجل أعــنز بكم الاسلام فاختر خسين رجلا من الانصار فاستحث هؤلا الرهط حتى يختاروا رجيلا منهم " (1) . وقال للمقداد بن الأسود " اذا وضعتموني في حفرتـي فاجمع هؤلا الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم " (2) .

ولا أن الشورى الاسلامية بقدر ما تعني الحوار من أجل الوصول الى أنجع الحلول ه فانها تعني بالضرورة وجوب الوصول الى القرار الحاسم الذي يكرون حوصلة للآرا وحفاظا على وحدة الصف والكلمة ه والمصلحة العليا للا مة ه ولعدل هذا هو ما يفسر للباحث الذي يستقرئ النصوص المتعلقة بالموضوع كيف أن الخليفة عمر بلغ به حرصه على وحدة الا مة الى الحد الذي جعله يعين حتسي اجرا التات اتخاذ القرار النهائي في أعقاب التشاور بشأن المرشح للخلافة ه حيث نجده يبين الطريقة التي يمكن بها لا هل الشورى أن يخرجوا بقرار نهائييسي

<sup>(1) ، (2)</sup> ابن جرير الطبرى ، المصدر السابق ، ص 35 .

ان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف ، وان اتفسق أربعة فرضوا رجلا شهم وأبى اثنان فاضرب رو وسهما (1) ، فان رضي ثلاثرجلا شهم وثلاثة رجلا شهم فحكموا عبد الله بن عمر ، فأي الفريقين حكم لسه فليختاروا رجلا شهم ، فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر ، فكونوا مع الذيب فيهم عبد الرحمن بن عوف . (2)

اذا كان اختلاف الآراء أمرا طبيعيا في القضايا الحساسة في حياة الأمة بحكم التباين في فهم مجريات الأحداث ، وادراك أسبابها المؤثرة ، ومعرفة ما تؤول اليه من نتائج ، فان الشورى الاسلامية تهدف الى جعل التنوع في الآراء عاملا مهما في توصل أهل الشورى الى أفضل الحلول ، وان العمل ب مسدأ الأغلبية ت نجد له الجذور الأولى في هذا النص الذي يعبر عن نضج سياسي كبير عرفته الدولة الاسلامية في صدر الاسلام ، ولم يكتف الخليفة عمر بسن مبدأ الأغلبية للترجيح بين الآراء عند تباينها ، بل ربط ذلك بالمصلحة العليا للأمة ، واعلا منها الاطار العام للعمل بهذا المبدأ ، والمصلحة العليا للأمة هي فسي التزام بالشرع الحنيف ، اذ لا يعقل أن يرجح العمل برأي الأكثرية لمجرد أنها الكرية (3)

the second secon

<sup>(1)</sup> والصحيح : فاضرب رأسيهما .

<sup>(2)</sup> ابن جرير الطبري ، مصدر سبق ذكره . و : طبقات بن سعد ، ج 3 ، ص 61 .

<sup>(3)</sup> انظر: مبدأ الا علبية في الباب الثاني من هذا البحث ،

## ثالثًا : اجتماع مجموعة الستة للغصل في موضوع المرشح للخلافة :

بادر أهل الشورى الى الاجتماع \_ فور مواراة جثمان الخليفة عمر التراب \_ بغية الغصل في موضوع المرشح للخلافة ، كما أوصى بذلك عمر رضي الله عنه وهنا ، تذكر الروايات التاريخية جملة من الأمور ينبغي للباحث أن يقف عندها لاستكمال معرفة صورة المناخ السياسي الذي سادته الشورى الاسلامية ، والمسلمون يحضرون لاختيار الخليفة الثالث .

ني هذا الاجتماع ، عبد الرحنين بن عوف يتقدم باقتراح الى رفاقسه سن أهل الشورى أيكم يخرج شها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم فليجبه أحد ، فقال : فأنا أنخلع شها ، فقال عثمان : أنا أول من رضي فانسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أمين في الا رض أمين في السما ، فقال القوم رضينا " (1) .

وبهذا الاقتراح أسقط عبد الرحمن بن عوف حقه في الترشع للخلاف واعتقادا منه بأن في مجموعة الستة بن هو أولى منه بهذا النصب وهذا تمسة التواضع ، وأعلى درجات الزهد ، وهاتان الميزتان من ثمار تربية الشورى الاسلامية ومن أسعى أهدافها ، فهي بقدر ما تربي المسلم على حرية التعبير عسن رأيب واحترام الرأي الآخر ، فانها تعلمه أيضا أن المسوولية تكليف ، وأمانة ، سيساً ل عنها غدا يوم القيامة ، وأنها ليست مغنما ، وجني امتيازات مادية عابرة ،

ان اختيار مرشح للخلافة ليس بالأمر الهيئن ، ولذلك فان عبد الرحمن بن عوف بمجرد تقدمه باقتراحه ، بادره أحد أعضا عيئة الشورى ، الامام علي رضي الله عنه مبديا حرصه الشديد على ضرورة تجنب المحاباة ، والمجاملة فــــي

اختيار مرشع للخلافة ، ويتجلى ذلك الحرص فيما يلي : قال علي بن أبيي طالب مخاطبا عبد الرحمن بن عوف : " اعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تتبنع الهوى ولا تخص ذا رحم ، ولا تألو الائمة ألى اللهوى ولا تخص ذا رحم ، ولا تألو الائمة ألى المناهبي على من بدل وفير ، وأن ترضيوا من اخترت لكم على ميثاق الله أن لا أخص ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين ، فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله " (2) .

ان الباحث يعتقد أن نفوسا بلغت هذا المستوى من الطهارة والعفة ونكران الذات ، من أجل المصلحة العامة ، لا يمكها الا أن تجسد الشورى في حياتها العملية وتعطيها محتواها الحقيقي ، لا ن منطلقها في كل ذلسك وجه الله وهدفها ابتغاء رضاه ، وهذا في حذ ذاته شمانة حقيقية ، وسيساج منبع يحفظ الشورى من أن تكون ممارسة فارغة المحتوى ، عديمة الجدوى فيسيع علاقة الحاكم بالمحكوم .

بدأ عبد الرحمن بن عوف يجسد ما اقترحه على أرض الواقع ه وبادر بنفسه الى عملية الشورى ه واستطلاع آراء عامة الناس ه ولذلك فأول ما بدأ به أنسه بعث الى علي فقال له : ان لم أبايعك فأشر علي فقال : عثمان ه شم بعث الى عثمان ه فقال : ان لم أبايعك فمن تشير علي ؟ قال : علي \*(3) واستشار غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ه فمنهم من أشار عليه بعثمان ومنهم من أشار بعلي ، ويبدو أن مجمل الآراء كانت تسدور

<sup>(1)</sup> ابن جرير الطبري ، المصدر السابق ، ص 426 . و: ابن الأثير ، مصدر سبق ذكره ، حيث زاد عبارة (نصحا) التي لم يوردها الطبيري ،

<sup>(::)</sup> الطبري ، (م ، ن ) .

<sup>(3)</sup> الطبري ، (م ، ن

حول عثمان وعلي ، وحول عثمان بصغة أخص ، وسا يظهر للباحث أن السيل الى عثمان الذي تجلى من خلال الاستطلاع الذي قام به عبد الرحمن بن عوف ،  $\frac{1}{100}$  يعود لكبر سن عثمان بن عغان ، وهنا ينبسغي أن لا نغفل أن هذا العامل  $\frac{1}{100}$  كبر السن ) كان له تأثير حتى في اختيار أبي بكر الصديق ، وعمر بسنت  $\frac{1}{100}$  الخطاب من قبل .

# رابعا: تجسيد مبدأ الشورى في بيعة عثمان بن عفان :

بعد استشارة أهل الرأي ، واستطلاع آرا عامة الناس ، كان على عبسد  $\frac{\ddot{\Theta}}{g}$  الرحمن بن عوف أن يحسم الأمر ، لا سيما وأن المدة الزمنية التي حددهـــا  $\frac{\ddot{\Theta}}{G}$ الخليفة الراحل قد أوشكت على النهاية .

وهنا تذكر المصادر أن عبد الرحمن بن عوف طلب عليا وعثمان أن يحضرا الله ، وقال لهما : " اني قد سألت عنكما وعن غيركما فلم أجد الناس يعدلون الله والله على أنت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر المراقق الله عندان اللهم لا ، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ، فالتغت الى عثمان على على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال :

. اللهم نعم \* <sup>(1)</sup>

 <sup>1)</sup> ابن جریر الطبری ، المصدر السابق ، ص 429 .
 و: ابن الا میسر ، مصدر سبق ذکره ، ج 3 ، ص 37

الا أن المقبقة التي يرى الباحث تسجيلها هنا هي أن الشورى كانـــت حاضرة أثنا عملية الترشيح وبيعة عشان خليفة للمسلمين ، وهذا هو ما يعتقده الباحث لا سباب موضوعية ، تتلخص في تلك الحرية المسو ولة التي طبعت خــــوار جلسة الترشيح كما سبقت الاشارة الى ذلك وكما سيتضح بعد قليل من معرفسة ما دار أثنا البيعة ، كما أن الباحث ولا سباب أخلاقية - سيعرض لها فـــــى موضع لاحق من هذا الغصل ــ لا يستطيع أن ينتقص من روح الشورى التي تمت بها مراحل استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه .

اجتمع أهل الشورى بالمسجد ، ومعهم من حضر من المهاجرين والا نصار وأهل السابقة والفضل وأمرا الاعجناد حتى ضاق المسجد بأهله ، وأعاد عبد الرحين بن عوف السؤال نفسه على كل بن علي وعثمان ، وأجاب كل شهما بمسل أجاب به في العرة السابقة ، وهنا أحسك ابن عوف بيد عثمان بن عفان وقسال اللهم اسمع واشهد اني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان ، وازد حم الناس يبايعون عثمان (2) ، و \* أول من بايع لعثمان عبد الرحمــــن م علي بن أبي طالب " (3) ، وفي رواية أخرى أن " عليا بايع عثمان أول الناس ثم تتابع الناس فبايعوا " (4) ، وكان ذلك " يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة (23) ثلاث وعشرين . (5)

منهم من فسر التزام سيرة أبي بكر وعبر بعدم محاباة الا قارب على حساب مصلحب الائمة . انظر: عبد المتعال الصعيدي ، السياسة الاسلامية في عهد الخلفـــا الراشدين ، ص 187 . وشهم من ذهب في ذلك مذهب الطعن والانتقاص مـــن اسلام الصحابة رضي الله عنهم ، انظر مثلا : شمس الدين ، مرجع سبق ذكره، ص 55 الطبري ، مرجع سبق ذكره . وانظر: ابن الا تير ، مرجع سبق ذكره .

طبقات ابن سعد هجد ه ص 62 . (3)

<sup>. (4).</sup> المهكان، تغسسه .

م . ن ، ص 64 .

سبقت الاشارة في الغصل الثاني من هذا الباب الى تيار معين مسسن الروايات التاريخية والتحفظ تجاهه لائه يتضمن ما يشكك في اسلام الرعيل الاول من الصحابة ، ويطعن في اخلاصهم ، وجهادهم ، ولائن الباحث وجد نغسه أمام نفس التيار وهو يتتبع ملامح الشورى في استخلاف عثمان ، فلا يسعه الا أن يتحفظ مرة أخرى تجاه هذا النوع من الروايات التاريخية التي تمثل مرتكزا فسي العديد مما كتب عن الخلافة الراشدة والبيعة لعثمان بصغة خاصة (1)

والدافع على التحفظ هنا أمران خطيران : أولهما هو تصوير الامام عسلي بن أبي طالب على هيئة التاكث للعهد . وثانيهما تصوير عبد الرحمن بن عسوف شخصا متآمرا على علي بن أبي طالب محابيا عثمان بن عفان لوجود قرابة نسبيسة بيئه وبين بن عوف . ولنتأمل العبارة الآتية التي نسبت الى علي بن أبي طالب عندما أعلن عبد الرحمن بن عوف نتيجة الشورى الشمثلة في اختيار عثمان ، تقول العبارة : " فقال علي : حبوته ( أي عثمان ) والله ما وليت عثمان الا ليسرد الاثمر اليك " (2) .

والذي تصرح به هذه العبارة هو أن الامام عليا قد شكك في نزاهـــة ابن عوف ، وأن الا نحير ما اختار عثمان الا ليعيد اليه أمر الخلافة فيما بعد ، وحسب هذه الرواية فان الامام عليا يعد ناكتا للعهد الذي قطعه على نفســه في البداية والمتمثل في احترام نتيجة الترشيج التي وقع الاختيار بموجبها عـــلى عثمان .

- Prof. | Prof

<sup>(1)</sup> انظرعلى سبيل العثال: د. ابراهيم بيضون ، مرجع سبسق ذكر و م مرجع سبق ذكره عص 54 ـ 5 ق ص 100 ـ 100 ـ 100 ـ وانظر: شمس الدين ، مرجع سبق ذكره عص 54 ـ 5 ق و: د. مصطفى الرافعي ، الاسلام نظام انساني ، مرجع سبق ذكره ، ص 36 . (2) ابن جرير الطبري ، مصدر حبق ذكره ، ص 42 .

وما توحي به العبارة السابقة أيضا ، أن عبد الرحمن بن عوف وهو صهر عثمان أخرج نفسه من التنافس على الخلافة ليوهم الصحابة بذلك ، وهو سعي ذكيي منه حتى ينفرد بالاختيار فيختار صهره عثمان ويمكه من الخلافة .

ان الباحث ، لا يسعه الا أن يرد مثل هذه التهم التي ألصقت برجال هـــم الجسر الذي عبر من خلاله الاسلام الى ربوع العالمين ، وان أية محاولــــة لهدمه هي محاولة لهدم الاسلام ذاته ، واستئصاله من قلوب المسلمين .

الموضوعية تقتضي التسليم بوجود اختلاف في وجهات النظر ، هذا نعمه لكن أن تستخدم هذه الموضوعية للنيل من أعراض الصحابة والتشكيك في ايمانهم ، فهذا ما يتنافى مع جوهر الحق ، ويتعارض مع الموضوعية ، والنزاهة العلمية .

اضغا طابع التآمر ، والتحيز ، وضرورات القربى والمصاهرة على ما حدث من اختلاف في وجهات نظر بعض الصحابة ، يعني في نهاية المطاف ، طمسس معالم الشورى الاسلامية بكل مقوماتها الايمانية والانسانية في حياة جيل كسان يتعبد الله سبحانه وتعالى في كل مجال من مجالات الحياة ، ولا يمكسن أن تستثن من ذلك الحياة السياسية بأي حال من الأحوال ، ولنتأمل كلمسسات الرواية الآتية :

" وقدم طلحة في اليوم الذي بويج فيه عثمان ــ وكان غائبا ــ فقيل لـــ : بايع عثمان ، فقال : نعم ، فأتى عثمان ، فقال المايع عثمان ، فقال : أكل قريش راض به ؟ قال : نعم ، فأتى عثمان ، قال : أتردها ؟ قال : نعم ، قال : أتردها ؟ قال : نعم ، قال : قد رضيت ، لا نعم ، قال : قد رضيت ، لا أرغب عما أجمعوا عليه وبايعه " (1) .

<sup>(1)</sup> ابن جرير الطبري ، المصدر السابق ، وابن الأثيره مصدر سبق ذكره ، ... ص 37، 38 ، وعند ابن الأثير فقيل له : بايعوا ، بالجمع ، ولعله خطأ مطبعي الماد والصحيح ما عند الطبري بصيغة المفرد المخاطب .

ولذلك فالشورى في نظر هو"لا" الرجال ليست مساومات ، ومقايضات ، ولدلك فالشورى في نظر هو"لا" الرجال ليست مساومات ، ومقايضات ، وليست تحيزا على أساس القربي والمصاهرة . انها الشعور بوحدة الكلمية ، ووحدة الصف ، هذا الشعور النابع من القلب المفعم بتقوى الله " قال : أكل الناس بايعوك ؟ قال : نعم ، قال : قد رضيت ، لا أرغب عما أجمعروا عليه وبايعيه " .

وهذا النص كما ينطبق بروحه وحرفيته دليل آخر على تأصل روح الشورى في نغوس الصحابة ، ولا ن طلحة أحد الستة المكونين لهيئة الشورى كان غائبا عند الاجتماع الذي تم فيه الاختيار ، أشعره عثمان بامكانية رد الا مر الى أصحابه اذا رأى طلحة ذلك ، ولم يكن لطلحة أن يرغب عما أجمع عليه اخوانه مين أهل الشورى والمسلمين .

لقد كان استخلاف عثمان بن عفان من خلال مرحلتي الترشيج والبيعسة العامة في المسجد تجسيدا عمليا لمبدأ الشورى الذي تغلغل في نفوس الصحابة وان الاجتماع الذي انعقدت فيه البيعة العامة في المسجد ما كان الا احتراما لارادة الائمة ، والتزاما فعليا بالشورى شكلا ومضمونا .

The second secon

#### البحث الثاني

#### الشورى في ههد عثمان بن عفان فكرا وممارســـــة

بينا فيما سبق مدى أخذ الصحابة بالشورى في استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وسنعرض فيما يلي الى مكانة الشورى في فكر عثمان ثم نعسسرج على الجانب العملي لنرى ما اذا كان وضع الشورى كما كان عليه في عهد أبسي بكر ، وعمر ، أم أن هناك عوائق وقفت دون ذلك ،؟

## أولا : الشورى في فكر الخليفة عثمان :

عثمان بن عنان مثل صاحبيه أبي بكر وعمر ، صيغت شخصية كل واحسد منهم صياغة مكتملة الحوانب عقائديا ، وسياسيا ، وأخلاقيا ، ولذلك فهو لا يشد عن الخط الصحابي المحبذ للشورى فكرا وممارسة ، والقراءة المتأنية في النسس الآتي توضح ذلك ،

في خطبة له رضي الله عنه بعد أن تمت له البيعة قال مؤكدا انتهاجه مسلك الشورى: " أما بعد ه فاني قد حملت وقبلت ألا واني متبع ولسست بمبتدع ه ألا وان لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليسه وسلم ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملا" ه والكف عنكم الا فيما استوجبتم " (1) .

والنص على عدم اسهابه في ذكر تفاصيل السياسة التي سلكها الخليف سنة في ادارة شؤون الائمة ، وبالرغم من أن البيان جا مقتضبا ، محتويا على منا يمكن تسميته بالخطوط العريضة ، الا أن الباحث يمكه الخروج بالاستنتاج الآت الآت :

The second secon

<sup>(1)</sup> أحمد راتب عرموش، الغتنة وواقعة الجمل ، ص 86 .

التزام الخليفة بالنهج الذي سار عليه صاحباه أبو بكر وعبر ه والسذي يتميز بعدم الانفراد في اتخاذ القرارات خاصة منها ذات الصبغة العامور ون ألا واني متبع ولست بستدع " وما دام الحديث هنا عن ادارة شهوون الائمة فان عبارة " واني متبع " لا تعني الا تغسيرا واحدا هو اتباع نها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين من بعده ه وهذا الاتباع لا يتأتى للخليفة الا بالرجوع الى أهل الرأي في الائمة ه وجعل الشورى هي أداة التعامل بين الحاكم والمحكوم في مختلف القضايا التي من حق الائمة أن تستشار فيها .

ويؤكد الخليفة احترابه لارادة الأمة ، واصغاء اليها فيما تجمع عليمه من عبارة أخرى وردت في نفس النص " اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليسه وسننتم " .

ان الباحث وهو يستقرئ هذه العبارات بهدف الوقوف على مكانة الشورى في فكر عثمان بن عقان ه لا يفوته أن يلاحظ أن اختفا الشورى بلفظها الصريح من هذا النص وربها من غيره من نصوص أخرى ذات العلاقة بالموضوع ه لا يعقل بداهة أن يتخذ دليلا على انعدام الشورى الاسلامية في المعجم السياسي لفكر المرحلة الثالثة من عمر الخلافة الراشدة ه اذ العبرة بالمحتوى ه والجوهر وجوهر فكر الخليفة الثالث لا يخاله الباحث الا فكرا مفعما بروح الشورى هلا سيما اذا كانت هذه الشورى مما نزل فيه قرآن يتلى الى يوم الدين (1) . وأولسسي الناس وأحراهم ايمانا وعملا بهذا القرآن هم هو لا النماذج الكريمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(1)</sup> انظر قوله تعالى : " ... وشاورهم في الأثر ... " ( 3/ آل عبران / 159 .

وقوله تعالى : " ... وأمرهم شورى بينهم ... " ( 42 / الشورى / 61 .

ويستطيع الباحث أن يجد نفس الالتزام أيضا في رسالة بعث بها الخليغة عثمان الى الا مصار عندما لاحت غيوم الغتنة في الا فق ، فنجده رضي الله عنسه يوكّد بأنه " متبع غير مبتدع ، مقتد غير متكلف " (1) . ويودع المسلمين فسي آخر خطبة له حاثا اياهم على صيانة وحدة الكلمة ، ونبذ الفرقة ، وجمع الشمسل " والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا " (2) .

ما يمكن للباحث استخلاصه بعد هذا الاستقرائ ، هو أن الا فكار التسي تضنتها تلك العبارات \_ ويوجد الكثير منها دون شك \_ يمكن اعتبارها حافسنزا مهما في المرحلة الثالثة خاصة ، والخلافة الراشدة عموما ، وفر جو الثقة بيسن الحاكم والمحكوم ، وهذه الثقة بدورها هيأت المناخ الملائم لممارسة الشسورى الاسلامية أحسن ما تكون الممارسة ، الى أن حلت بالا مة ظرف " الغتنسة "حيث دخلت الشورى مرحلة جديدة ستتضح معالمها مع نهاية هذا الغصل .

#### ثانيا : تطبيقات الشورى في عهد عثمان :

دامت خلافة عثمان ما بين ( 23 \_ 35 هـ ) ( 644 \_ 656م) ه ا ذ حكم ما يقارب مدة اثني عشر سنة ، واذا كان هناك من المهتمين بحقبة الخلافة الراشدة من يقسم عهد عثمان الى مرحلتين : الأولى شبيهة بعهد عمر من حيث الاستقرار وتطبيق الشورى ، والثانية مغايرة لها تماما (3) ، فان الباحث سيعرض تطبيقين اثنين للشورى ، ثم يعرج على الظروف التي جعلت الشورى فيهذه المرحلة الصحبة لا تسير بنفس الوتيرة التي كانت عليها في مرحلتي أبي بكر وعمر من قبل،

<sup>(1)</sup> عرموش ۵ مرجع سبق ذکره ۵ ص 61 .

<sup>(2) ،</sup> ن ، ص 87 .

<sup>(3)</sup> مكتب التربية العربي لدول الخليج ، وقائع ندوة النظم الاسلامية ، ج 1 ، ص 66 .

#### 1 \_ الشورى في قضية قاتل الهرمزان :

القضية المعقدة التي واجهت عثمان من أول يوم تسلم فيه زمام الخلافسة هي أن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان المتهم باغتيال الخليفة عمر مع ملاحظة أن القصاص من اختصاص الحاكم المسلم أو من ينوب عنه في حال ثبوت القتل العمد ووجد عثمان نفسه أمام قضية لا بد له من الفصل فيها .

وهنا تذكر المصادر المهتمة بالموضوع أن عثمان جمع أصحاب السلسرأي ليستشيرهم في الاثمر " فقال لهم : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق ، فقال علي : أرى أن تقتله ، وقال بعض المهاجرين : قتسل عمر أس ويقتل ابنه اليوم ! فقال عثمان : أنا وليه ، وقد جعلتها ديسسة ، وأحتملها في مالي ، (1) .

عندما يقف الباحث أمام حادثة كهذه ، فانه لا بد له من تحديد المطلوب بيانه ، وهكذا ، فالقصد من الاستشهاد بهذه الواقعة ليس لمعرفة ما اذا كان عثمان محقا في اطلاق سراح عبيد الله بن عمر أو لا ، فذلك موضوع آخر ، ليس مجاله هنا ، وليس للوقوف على عدد المتواطئين من الهرمزان في اغتيال الخليفة فهذا يمكن الرجوع اليه في المصادر المختلفة

الغرض من ايراد هذه الواقعة هو للدلالة على أن عثمان رضي الله عده قد واجه الامتحان في مدى التزامه العملي بالشورى منذ اليوم الا ول لتوليلسه الخلافة لكن روح الشورى المتأصلة فيه جعلت يسارع الى عرض القضية على أصحاب الرأي في الا مة ه مستشيرا اياهم فيما ينبغي عمله " أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق "حتى لا يكون قد اتخذ قرارا فرديا في قضية

<sup>(1)</sup> الصعيدي، مرجع سبق ذكره، ص 191 .

<sup>(2)</sup> أَ أَنْظُرُ مِثْلاً : أَبِنَ الأَثْثِيرِ مَا مُرجِعَ سَبِقَ ذَكُوهُ مَ صُ 29 ــ 39 .

لها أبعادها الأمنية على الأمة ، وعلى الخلافة كدولة . وأعطى أصحاب الرأي وجهات نظرهم ، كل حسبما توفر لديه من معطيات القضية . وطبيعي جدا أن تختلف الآراء ، والمهم هو الغيرة على أحكام الشرع ، ووحدة الأمة والحفاظ على كيانها . ولا نشك لحظة واحدة أن أولئك الرجال تنقصهم تلك الغيسرة وتمخضت الشورى على الاتجاهين الآتيين :

الا ول ؛ ويرى تنفيذ القصاص

الثانى : تأجيل النظر في القضية

ويتزم الاتجاه الأول على بن أبي طالب الذي رأى تنفيذ القصاص من عبيد الله بن عمر . والاتجاه الثاني من المهاجرين ، يرى تأجيل النظر في القضية ، لا سيما وأن الآثار النفسية لاغتيال الخليفة عمر كانت على أشدها " تتل عمد أمس ويقتل ابنه اليوم " .

ويجدر التنبية الى مسألة على جانب كبير من الا همية ، وهي أن أصحاب الاتجاه الثاني لا يقصدون تعطيل العمل بالشريعة ، فما كان لجيل بايع رسول الله على الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشط والمكرة والجهاد في سبيسل الله ليقف موقف المرتاب ، المعطل لا حكام شرع الله ، ولكنها الظروف المعقدة وخوف الفتنة " قتل عمر أس ويقتل ابنه اليوم " ، أي تنفيذ القصاص من عبيسه الله بن عمر ودم الخليفة الشهيد لم يجف بعد مدعاة الى اثارة ما لا تحسسد عقباه وهذا ليس تعطيلا للعمل بالشريعة ، بل هو لحماية الا م وصون الشريعة ذاتها .

1 |

There is a con-

وازن الخليفة عثمان بن عفان بين الاتجاهين ، ومن حقه كخليفة ، بعد الاستماع الى وجهتي النظر ، أن يحسم الشورى بقرار براه مناسبا ، فكسان القرار الآتي : " قال عثمان : أنا وليه ، وقد جعلتها دية ، وأحتملهسا في مالي ، (1) .

واذا كان عثمان قد أثبت عمليا التزام بالشورى من أول يوم لخلافته ه فان التطبيق الآتي بيانه يو كد ذلك ، مع ملاحظة الفارق الزمني بين التطبيقين اذ أن الأخير جا في فترة تلقى فيها الخليفة العديد من شكاوي الأمصار ، أي في مرحلة بدأت الفتنة تعمل عملها في مجتمع المرحلة الثالثة من عمسسر الخلافة الراشدة .

#### 2 \_ مشاورة عثمان بن عفان ولاته على الاتقاليم :

تذكر المصادر التي اهتمت بخلافة عثمان أن المعارضة التي تتربص به و وولاته في مختلف الا قاليم نشطت في النصف الا خير من عهده و واستعملست أسلوب ترويج الشائعات التي من شأنها ايجاد حالة من التذمر العام وتهيئسة المناخ لحمل الخليفة على عزل ولاته حتى يسهل عزله هو ذاته فيما بعد و

وكان أهل المدينة يقولون: " انا لغي عافية ما فيه الناس ، فأتـوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤشين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ فقــــال: ( لا والله ) ما جائني الا السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤشين ، فأشيـروا علي ، قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم الى الا مصار حــــتى يرجعوا اليك بأخبارهم - (2) .

<sup>(1)</sup> انظر بالتغصيل: الباب الثاني من هذا البحث ، وفيه بيان هل الشورى ملزمة للحاكم في نتيجتها ؟

١٠٠٠ (2) ١١٠ إين الأثنير ، مصدر سيق ذكره ، ص 78 -

ان حملة الشائعات التي عرفتها مختلف الأثاليم ، والتي اتخذت طابسع الشكاوي كانت قدحا في ولاة الأمصار ، وأسلوب ادارتهم لشؤون تلك الاثاليم ، غير أن الخليفة عثمان تعامل مع الوضع الجديد بطريقة الحاكم الذي يشلسل الشرعية ، فاستشار أهل الرأي ، وكانت نتيجة الشورى أن الخليفة ينبغلي أن يحتق في الاثر .

كون عثمان ما يسعى بلغة الادارة الحديثة " لجنة تقصي الحقائق " موالغة من : محمد بن مسلمة وأرسله الى الكوفة ، وأسامة بن زيد الى البصرة ، وعبد الله بن عمر الى الشام ، وأرسل عمار بن ياسر الى مصر ، وأرسل رجالا سواهد الى من بقي من الا مصار " .

وعاد فريق التحقيق (2) ليقدم تقريره الى الخليفة ، موجزا في العبارات الآتية : ما أنكرنا شيئا أيها الناس ، ولا أنكره أعلام السلمين ولا عوامهم (3)

اذا فنشيجة التحقيق هي أن المعارضة تريد تقويض الشرعية ، وزعزع الاستقرار بدعوى الدفاع عن مصلحة الرعية ، وحماية حقوقها . لكن هل اكتفىدى عثمان بن عفان بنتيجة التحقيق ؟

ني الاجابة عن هذا السؤال ، نجد أن عثمان رضي الله عنه قد طبسق أرقى أساليب الادارة الحديثة ، ان الحاكم السلم لا سيما اذا كان ثالث الخلفا الراشدين ينبغي أن لا يكتفي بالتقارير . " وبعث الى عمال الامصار فقد سوا عليه في الموسم ، عبد الله بن عامر ، وعبد الله بن سعد ، ومعاوية ، وأدخل معهم ( في المشورة ) سعيد بن العاص فقال : ويحكم ما هذه الشكاية والاذاعة اني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما يعضب ( ) هذا الا بي ، فقالوا لسه

<sup>(1)</sup> نفرالمكسان •

<sup>(2)</sup> باستثناء عمار بن ياسر الذي لم يعد من مصر لاستمالة الناقمين على عثمان اياه كملسا

<sup>(4)</sup> يعصب بي : يناط بي

ألم تبعث ؟ ألم يرجع اليك الخبرَ عن العوام ؟ (1) ألم يرجع رسلك ولم يشافههم أحد بشيء ؟ والله ما صدقوا ، ولا بروا ، ولا نعلم لهذا الا مر أصلا ولا يحل الا خذ بهذه الاذاعة . فقال : أشيروا على م (2) .

ومن استقراء هذا النص يظهر أن هناك شبه اجماع على أن حمل\_\_\_ة الشائعات هدفها الحاق الضرر بالشرعية ، ولا بد من مواجهة الموقف بحزم وصرامة حتى لا يستغمل دا هذه المعضلة " أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين - (3) .

وسما أن الخليفة قد استمع الى تقرير لجنة تقصي الحقائق ، ثم شاور ولا ة الا قاليم فيما ينبغي عمله ، فانه لم يبق له الا تحديد منهج التعامل مع الوضع الجديد . قال رضي الله عنه : " قد سمعت كل ما أشرتم به علي ولكل أمـــر باب يؤتى منه ، أن هذا الأثمر الذي يخاف على هذه الأثمة كائن وأن بابــــه الذي يغلق عليه ليفتحن فنكفكه باللين والمواناة الا في حدود الله ، فان فتسح فلا يكون لا ُحد علي حجة ، وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا وان رحى الغتنة لدائرة فطوس لعثمان أن مات ولم يحركها - (4) .

ويبدو من هذا النص أن عثمان رضي الله عنه لم يقتنع بأسلوب المواجه ....ة الذي أشار به عليه ولاة الا تاليم ، فآثر اللين على الصرامة حقنا للدما ، وحيطة من أن يزيد الطين بلة ، ولذلك نبعد أن حتق وشاور نجده يلخص موقفه في هذه المجملة المواثرة " وأن رحى الفتنة لدائرة فطوبي لعثمان أن مات ولم يحركها " .

<sup>(1)</sup> في الطبري : ( عن القوم ) ، مصدر سبق ذكره ، المجلد الثاني عص 481 .

<sup>(2)</sup> ابن الاُثيرَ، مصدر سبق ذكره، جـ 3 ، ص 73. All Ri

ان الباحث ليصاب بالدهشة لتيار معين من الكتابات ، يقدم عشمان بن عفان في صورة الخليفة الذي هوم ، وشاخ ، وصار أداة طبعة في أيسدي ألانتهازيين " ، و " الوصوليين " من بني أمية ، وكأن أصحاب هلذا التيار يتحدثون عن نماذج في غاية السو" ، وفي منتهى الضعف ، وفقلل الادراك من حكام هذا العصر الذين ردوا الى أرذل العمر قبل تنحيتهم عسن كراسي الحكم . ومع اعتقاد الباحث أن العصمة للمعصوم رسول الله صلى اللسه عليه وسلم الا أن الافتئات على مقام الصحابة الاطهار الابرار والمبشريسسن منهم بالجنة على وجه الخصوص أمر لا يعتقده ، ولا يقول به من يعسسرف لهوالا الدوال قدرهم ، ولا ينكر لهم فضل السبق ، والجهاد ، في سبيسل

#### البيحث الثالث

### الفتنة وتأثيرها السلبي على مسار الشسورى

## أولا : مدلول الفتنسة :

يطلق مصطلح الفتنة في التاريخ الاسلامي ويراد به : " وقوع أحدات جسام في المحتمع الاسلامي المثالي لا ول مرة ، ترتب عليها انفصام وحسدة المسلمين السياسية واختلاف آرائهم واتجاهاتهم ، حتى اختلط الا مر عليهسسم واشتبهت أمامهم الطرق ، فلم يعرفوا مستقيمها من معوجها ، وقتل في ظسسلام هذه الفتنة أمير المؤشين عثمان بن عفان " (1) .

4,464 ( )

<sup>(1)</sup> د . ابراهيم علي شعوط ، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، ص 143

ولا بد من الاضافة هنا أن مدلول هذه الغتنة يمتد ليغطي أحداثـــا أخرى غير قتل عثمان ، ومن آثارها أن الامام عليا نفسه ذهب ضحية لها .

## ثانيا : أسباب الفتنـــة :

لا يعقل بداهة أن تقع أحداث تؤثر تأثيرا كبيرا على أمن واستقـــرار الدولة الاسلامية ، دون أن يكون لها أسباب مهدت لها الطريق ، ويبـــدو للباحث أن هذه الاسباب يمكن النظر اليها من خلال عوامل أساسية ثلاثة :

أ حد شخص الخليفة وطريقته في الحكم .

ب ـ طبيعة التحول الاحتماعي وظروف الدولة في ذلك العهد .

ج ـ ما يمكن أن نطلق عليه " اليد الخفية " وممارساتها ضد الاسلام دينا ودولة .

ولا شك أن بسط هذه العوامل بشيء من التغصيل ، سيوضح أكثر تأثير هذه الغتنة على نسار الشورى الاسلامية ، وكيف أن الشورى ، لا يمكما أن تكون ، وأن تحدث ثمارها المرجوة في غياب الائمن ، والاستقرار و سواء في هذة الغترة التي تعتبر بداية العد التنازلي لعمر الخلافة الرائدة أو في غيرها (1).

## أ ... شخص الخليفة وطريقته في الحكم :

سبقت الاشارة الى أن المعارضة قد نشطت في النصف الا ُخير لعهـــد عثمان بهدف عزل ولاته ، ثم عزله هو ذاته ، مستعملة في ذلك أسلوب بـــث الشائعات ، وتصيد أخطا ً ولاة الا ُقاليم ، وهغواتهم وتضخيمها حتى تكون حججا

Bereit F. .

<sup>(1)</sup> تجدر الاشارة هنا الى أن الباحث ملتزم موضوعيا بفترة الخلافة الراشدة ه. باعتبارها الحقبة المثالية في تاريخ الاسلام ه ولا أن فترات ما بعد هذه الحقبة تحتاج السبى رسائل جامعية مستقلة .

دامغة لادانتهم . وتغصيل ذلك أن للمعارضة مآخذ على عثمان وطريقته في الحكم ونوجز تلك المآخذ فيما يلي :

1 ـ حبه لا هل بيته واكراه اياهم ، واغداقه الا موال عليهم ، وبذلسك يكون عثمان في نظر المعارضة قد آثر قرابته على باقي المسلمين .

2 \_ أنه عين بعض أقاربه ولاة على الاتقاليم وهم صغار السن .

3 - أنه جمع الائمة على مصحف واحد ( مصحف عثمان ) توحيدا للقرائة
 ريغ ذلك فقد أعطت المعارضة أبعادا سيئة لعملية الجمع تلك ،

4 \_ أنه منح الاراضي لبعض في الامصار -

5 \_ أنه هدم الدور السجاورة للحرم بغرض توسيعه ، ولكن دون موافقـة ملاك هذه الدور ورضاهم .

ويبدو للباحث أن هذه المآخذ على عثمان ليست جديرة \_ على أقـــــل تقدير \_ بالقبول المطلق ، لاعتبارات موضوعية أهمها :

أن ما صح منها ما ذكر هنا وغيره ، أعطته المعارضة أبعادا لا تنسجم والجانب الأخلاتي لشخصية صحابي جليل مثل عثمان بن عقان ، كما أن تلسك الا بعاد تتنافى وأبسط الالتزامات السياسية والا دبية لشخص رئيس الدولة لا سيما اذا كان هذا الشخص هو ثالث الخلقا الراشدين ، والذي من مآثره في خدسة الاسلام ، أنه جهز جيشا بأكمله (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة للاسلام ونبي الاسلام .

<sup>(1)</sup> هوجيش العسرة الذي سار بقيادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك انظر: سيرة ابن هشام ، جـ 4 ، ص 518 .

وم اعتقاد الباحث أنه من الموضوعية عدم نكران أخطا وقعت من الولاة هنام ومناك ، الا أن هذه الموضوعية نفسها تأبى تشويه مرحلة مباركة في تاريك  $\frac{0}{2}$  الاسلام ، وحقبة فريدة من نوعها عبر تاريخ البشرية بحجة تلك الأخطا .

# ب ... طبيعة التحول الاجتماعي وظروف الدولة في عهد عثمان :

لا بد من الاشارة هنا الى الغارق الكبير بين شخصية عمر بن الخطاب وعهده ، الذي اتسم بما يمكن أن نطلق عليه " الصرامة في التسيير " ، ربين O وعهده ، الذي عرف مرحلة مني اللين ، بما في ذلك ، والتساهل في أمور معينة منها :

- فتح باب الهجرة لمن أراد من الصحابة الى مختلف الأمصار وما تبسع ذلك من نشو مراكز دينية ، واجتماعية هنا وهناك ، وانبهار الناس بهذه النماذج الكريمة وتحيز كل اقليم الى شخص الصحابي الذي هاجر اليه لما يرونه فيه مسن الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، والسابقة الى الاسلام ، والجهساد فسسي سبيله ، ولا ن الخليفة عمر كان مدركا لهذه الا بعاد فقد حال دون الصحابسة وهذه الهجرة ،

- فتح باب المشاركة في الفتوح للأعراب الذين سبق أن أعلنوا ردتهسم عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وذلك للحاجة الماسة اليهم ، وسلا نتج عن ذلك فيما بعد من تصرفات جماعية من هؤلاء الأعراب الذين قل عندهم الوازع الديني وصارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم .

 <sup>(1)</sup> راجع: د . يوسف العش ، الدولة الا موية . والا عدات التي سبقتها ومهدت لها .
 ابتدا من فتنة عثمان ، ص 69 ــ 71 .

يضاف الى ما تقدم أن توقف حركة الفتح الاسلامي التي بلغت آنــــذاك تخوم افريقيا وشمال الشام وبلاد فارس في وقت كان ينبغي معه التوقف قبـــل مواصلة مسيرة الفتح ، الاثمر الذي أدى الى بروز طبقة الائعراب بشكل أوضح حيث وجدت نفسها في وضع البطالة المقنعة ، ولنا أن نتصور وجود طبقة كهذه في جيش ، بيدها السلاح ، والفراغ ولا عمل لها الا الخوض في الحديث عسن شخص الخليفة ، وسياسة حكمه ، والولاة وتصيد أخطائهم .

ــ ثم الازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي عم المرحلة الثالثة من عمر المخلافة الراشدة ، ويروز طبقة من الميسورين ، وما تبع ذلك من مخالفات فـــي أوساط أبنا هذه الطبقة الميسورة ، ووقوف الخليفة عثمان بحزم أمام تلــــــك المخالفـات (1) .

ولا شك أن ظروفا كالتي سبق ذكرها تعمل عملها في التأثير سلبا على أمن واستقرار الدولة والمجتمع الاسلاميين ، لا سيما اذا أضيف اليها عامل آخر يتمثل في تلك " اليد الخفية " ، وما قامت به من أدوار في تهيئة المسلخ لاشعال نار الفتنة .

#### ج ــ اليد الخفية ودورها في تحريك الغتنة :

يجد الباحث في مصادر التاريخ التي اهتمت بخلافة عثمان روايات عمسا يمكن تسميته بالنشاط السري المعادي للاسلام ، هدف هذا النشاط ، تقويض دعائم الدولة الاسلامية ، وذلك ببث العقائد الفاسدة ، ونشسر الفتنة بدوافسع دينية وعرقية (2) .

 <sup>(1)</sup> انظر: د . ابراهيم علي شعوط ، مرجع سبق ذكره ، ص 143 ـ 152 .
 وراجع: وقائع ندوة النظم الاسلامية ، جد 1 ، ص 131 ـ 133 .
 و: عرموش ، مرجع سبق ذكره ، ص 14 ـ 16 .

ا (2) الظرعلي سبيل المثال : ابن جرير الطبري ، مصدر سبق ذكره .

ومن هذه المصادر من يشير الى " عبد الله بن سبأ " الملقب بابن السودا وتتراوح هذه المصادر بين التهويل من شأن ابن سبأ وبين التقليل منه وغير أن الذي يهم في رأي الباحث هو أن ما يمكن أن يطلق عليه " اليسد الخفية " قد لعب دورا بارزا في اذكا نار الفتنة ، وتطوير أحداثها فسني الاتجاه الذي يضمن زعزعة أمن واستقرار الدولة والمجتمع الاسلاميين .

الموضوعية ، والمنطق العقلي يقتضيان وجود هذه اليد الخفية ولا يهسم هل هي عبد الله بن سبأ ، أم أنها شخص ، أم أشخاص ، أم فئات سرية ، عملت على تخريب المجتمع الاسلامي من الداخل ، بعد أن عجزت عن مواجهسة الاسلام في ميدان الحرب ، ويبدو للباحث أيضا أن بصمات هذه اليد نجدها قبل ذلك في اغتيال الخليفة عمر ، حيث توالت الا حداث منذ ذلك الحين الى مقتل عثمان ومن جا بعده من الخلفا كما سنرى فيما بعد ،

هذه اليد أحكمت مخططها ، ونفذته في عهد عثمان من خلال الحرب النفسية الموجهة ضد الخليفة عثمان وولاته على الا تاليم ، كما سبقت الاشارة ، عن طريق استخدام طبقة الا عراب في أعقاب توقف حركة الفتوح بذكا ، ودهسسا كبيرين ، ولا أدل على ذلك من تزوير رسائل استغاثة تحمل أسما بعض الصحابة كعلي ، وطلحة ، والزبير ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، تطلب النصرة ضد عثمان ، ومظالمه ، حتى اذا تبين زيف هذه الرسائل نجد اليد الخفيسة تنتقل الى شخص الخليفة حيث رمز الشرعية في الدولة الاسلامية فتمارس التزويسر مرة أخرى ، ولكن على لسان عثمان برسالة عليها خاتم مطابسق لخاتم الخليفة .

وبخط يشبه خط كاتب الخليفة ، وتطورت الا مور الى أن حوصر عثمان بن عفان بتلاثين أو أكثر ، وقتل وهو يتلو القرآن الكريم رضي الله عنه ،

والباحث عندما يستقرى هذه الغتنة ومعطياتها ، غانما يفعل ذلك بغرض تبين مدى العلاقة بينها وبين تقلص دور الشورى الاسلامية في هـــــذه الفترة ، والتي تليها ، أما وقد اتضع أن عثمان الذي هو خرج مدرســـة النبوة والصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يعقل بداهة أن يشذ عن منهج الشورى الذي رسمه القرآن الكريم لنظام الحكم الاســلا ي ومن بعده التطبيق العملي لعهد النبوة ، ثم التزام الخليفتين أبي بكــــــروعر من بعده ، الا أن الظروف الاستثنائية التي وجدنا مضونها في مصطلح الفتنة بعواملها السابق ذكرها ، قد أوجدت نوعا من اللا أمن ، واللا استقراره الأمر الذي عرفت معه الشورى ما يمكن أن نسميه بتقلص دورها من الناحيـــة العملية من النصف الا خير من عهد عثمان بن عفان .

# الفصل الخسّامس الشودئ في عهدا لإمَام علي بن أبي طالب

1

### الغصل الخامس

## الشورى في عهد الامام علي بن أبي طالب

#### يمهتسسيد :

رأينا في الغصل الرابع أن الشورى قد دخلت مرحلة جديدة في النصف الا خير من عهد عتمان ، كما عرضنا المعطيات التي هبأت لانفجار ما اصطلع على تسميته تاريخيا ب " الفتنة " ، وبقي أن نعرف ما اذا استعر تقليد دور الشورى في هذه المرحلة الرابعة من تاريخ الخلافة الراشدة ، وعليده وسمنا الفصل الخاس والا خير من هذا الباب الى مبحثين اثنين ، تناولنا في الا ول منهما أسلوب الشورى المتبع في استخلاف علي بن أبي طالب ودلالاته ، وفي المبحث الثاني الشورى من خلال مساعي الاصلاح في وقعة الجمل ،

# البيحث الأول

أسلوب الشوري المتبع في استخلاف على بن أبي طالب ود لالاته

# أولا: الشورى في استخلاف على بن أبي طالب:

ني أعقاب اغتيال الخليفة عثمان رضي الله عنه " بقيت المدينة خسسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالائمر فسلا يحدونه ، يأتي المصريون عليا فيختين منهم ويلوذ بحيطان المدينة فاذا لقدو باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة " (1) .

<sup>(1)</sup> ابن جرير الطبري ، مصدر سبق ذكره ، ص 526 -

وانظر: ابن الا تير، مرجع سبق ذكره، ص99.

وتتكرر المحاولة نفسها مع كل من الزمير بن العوام ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ويرفض حميعهم تقلد زمام الا مر ، لا هروبا من المسوُّ ولية ، ولكن شعورا بخطورتها ، واحساسا شهم بأن عليا أولى بالا مسرر وهو في سوق المدينة وقالوا له : ابسط يدك نبايعك قال : لا تعجلوا فــان عمر كان رجالا مباركا وقد أوصى بها شورى فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون (2) وفي رواية ثالثة : " فقالوا لهم ( أي الثوار ) : دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تغرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرا ، فغشي الناس عليا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به مسن ذوي القربي (3) فقال علي : دعوني والتبسوا غيري فانا مستقبلون أمرا لسمه وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول ، فقالوا ننشدك الله ألا أجبتكم لما أرى .. فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجا عسلي حتى صعد المنبر فقال: يا أيها الناس عن ملا ً واذن أن هذا أمركم ليسسس لا حد نيه حق الا من أمرتم ، وقد افترقنا بالا بس على أمر فان شئتم تعسدت لكم والا فلا أجد على أحد (4) فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس (5) .

<sup>(1)</sup> ابن جرير الطبري ، العصدر السابق .

<sup>(2)</sup> م . ن .

<sup>(3)</sup> في اين الأثير: من بين القرى .

<sup>(4)</sup> في ابن الأثير: " فلا آخذ على أحد "

<sup>(5)</sup> زأد ابن الا تير: نقال (أي علي ) اللهم اشهد ،

ان الباحث عندما يستقرى الروايات الثلاث السابقة يخرج بمحصلة مسن الملاحظات على جانب كبير من الأهمية ، ليس على صعيد تولية على الخلافسسة فحسب ، بل حتى بالنسبة للوتيرة التي قام بها تداول السلطة وانتقالها مسسن مرحلة الى أخرى ، ومن خليفة راشدي الى آخر ،

يبدو أن بعض الروايات التي صورت الليفام عليا رضي الله عنه شخصصا شديد الحرص على منصب الخليفة ، ومتحينا الفرص لاستعادة "الحق "الضائع فيها من التجني على نهج الخلافة الراشدة ، وشخص الامام علي الشيء الكثير ، ولا أدل على ذلك من مجموعة الروايات التي ساقها الباحث في هذا المضمار ، والتي تبين بجلاء عزوف علي عن منصب الخليفة رغم الحاح الرعية ، لا تهربا مسن المسرولية ، ولكن شعورا بدقة الظرف وخطورته .

ويتطور الا مرني اتجاه سليم يتمثل في أن عليا هو رجل المرحلسة و الاعتبارات كثيرة أهمها ، أنه لم يبق معه من الصحابة من يفوته ، أو يدانيه في المنزلة ، سبقا الى الاسلام ، وجهادا في سبيله ، ولهذا بويع بالخلافة سن طرف من حضر من المسلمين في ظرف استثنائي حرج يتمثل في أن دم الخليفة الشهيد لم يجف بعد ، الى ضغط الثوار ، والحاح الرعية ، كل ذلك جعله يقبل استلام زمام القيادة ، انقاذا للموقف ، لا حرصا على منصب الخليفة ، أو رغبة في الحكم .

## ثانيا : د لالات أسلوب الشورى الشبع في استخلاف على بن أبي طالب :

لا بد من الاشارة الى أن الطابع اللا أبني الذي اتسمت به فترة اغتيال عثمان ، وما أعقبه من تولية على الخلافة ، يجعل الباحث يؤكد هنا على أمسر هام ، ألا وهو تميز الأسلوب الذي عقدت به البيعة لعلى اذا ما قورن مع من

and the second

سبقه من الخلفا الراشدين أبي بكر وعبر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين . ولا يعني هذا أبدا التشكيك في صحة هذه البيعة وانما للدلالة على أنه رفي صعوبة الظروف ودقتها ، فان عليا كان حريصا كل الحرص ... كن سبقه سن اخوانه الراشدين ... على أن الخلافة مسؤولية الأئة ، وينبغي لهذه الأسسة أن تتخذ القرار الذي يحفظ عقيدتها ، ونهجها في بنا نفسها ، وتبليسيغ رسالة الله الى الناس . لا بد لهذه الائمة التي ربيت على الشورى ، واحتسرام الرأي الآخر أن تقول كلمتها في من يلي أمرها ، وهذه المعاني السامية هيي ما تشير اليه عبارة الامام علي عندما قال للمسلمين الذين ألحوا عليه بتسلم زمام الخلافة : " لا تعجلوا فان عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى فأمهلوا بجتمع الناس ويتشاورون " .

وتمت له البيعة رضي الله عنه ، واستطاعت الدولة الاسلامية أن تجتا ز ما نسميه بلغة العصر ( الغراغ الدستوري ) المتمثل في شغور منصب الخليفة لعدة أيام .

وسا ينبغي الاشارة اليه أيضا ، أن الصحابة رفضوا الانصياع لرغبة الشوار حينما عرض هؤلا تولية الخلافة على الصحابة ، وهذا في حد ذاته عسد ما اعتراف بالثوار ، ورفض للتعامل معهم في قضية خطيرة كهذه ويعني ذلك فسي أبعاده الدفاع عن الشرعية التي يعثلها الخليفة عثمان من جهة ، ويعني مسن جهة أخرى عدم الاعتراف بهذا الأسلوب الدموي الذي من شأنه ان اعترف بسه أن يصبح سابقة خطيرة في تاريخ نظام الحكم الاسلامي .

\_ ومن دلالات هذه البيعة أن المسلمين المتواجدين في عاصمة الدولة الاسلامية ( المدينة ) اعتمدوا أسلوبا مركزيا في اختيار الخليفة ، ولم تكـــــن

and the second of the second o

الظروف لتسبع بالمشاركة لكل أقاليم الدولة لبعدها عن المدينة من جهة ، ولا أن الموقف يقتضي التعجيل باختيار الخليفة من جهة ثانية ، وهذا في حد ذاته يتعذر معه مشاورة كل أقاليم الدولة الاسلامية ومشاركتها في اختيار الخليفة بعد عثمان بن عفان .

والمهم من ذلك كله ، أن الامام عليا ما استلم زمام القيادة ، وما قبال البيعة ، الا برغبة والحاح من المسلمين ، الذين رأوا فيه المخرج من المحنة التي ألمت بالمجتمع والدولة الاسلاميين (1) .

ـ ومن دلالات هذه البيعة ، ما اصطلح على تسميته بـ " الخلافـــة بطلب الجمهور " (2) . فالمسلمون في المدينة وفي أتون الفتنة التي ذهـــب ضحيتها عثمان بادروا بعرض أمر الخلافة على علي رضي الله عنه ، وألحوا عليــه حتى قبلها استشعارا منه لخطورة الوضع .

\_ ومن دلالات البيعة لعلي ، كيفية تعامل الصحابة مع السلطة وتسسد رأينا كيف أن الائمر يعرض عليهم الواحد تلو الآخر ، فيعرضون عنه الواحد بعد الآخر ، وأن من قبل منهم مارسة السلطة ، فلائن الائمة هي التي أرادته\_\_\_ لقيادتها ، ولنصغ الى أحدهم وهو يلخص تلك الدوافع التي تنم عن تربية سياسية رفيعة ، وفريدة من نوعها في تاريخ أنظمة الحكم ، يقول الزبير بن العوام :

سينه ها در العالم ا

<sup>(1)</sup> انظر: محمد رشيد رضا ه تغسير القرآن الحكيم المشهبور بتغسير المنار هج 4 ه 5 ه ص 204 محيث يقول في هذا المعنى: "أن المسلمين بادروا بعد قتل عثمان الى مبايعة على من غير اهتمام بالتشاور لائن الكفائة التي يرونها فيه لم تكن تقبيل شركة تدعو الى اجالة الرأي ".

<sup>(2)</sup> انظر: ظافر القاسمي ، مُرجع سبق ذكره ، الكتاب الا ول ، ص 241 .

" لولا حدود لله فرضت ، وفرائض لله حدت لكان الموت من الاسارة نجـــاة، والغرار من الولاية عصمة ، ولكن لله علينا اجابة الدعوة واظهار السنة " (1) .

فهم لم يرغبوا في السلطة لا نفسهم ، ولم يحبذوها لا بنائهم ، والامام علي نفسه حينما اقترح عليه بعض الصحابة أن يعهد بالخلافة الى ولده الحسن قلل ما نصه : " . لا آمركم ولا أنهاكم وأنتم أبصر ، ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وحده ، ولا تبغيا الدنيا وان بغتكما ، ولا تأسفا على شي منها . قولا الحق . " (2) .

\_\_ ومن دلالات البيعة لعلي أنها أبرزت مكانة الشورى في فكره رضي الله عنه ، فلا شك أن عليا \_ كسابقيه \_ نتاج مدرسة النبوة ، ولذلك نحده يغصح عن منزلة الشورى في نهجه فيقول : " ولا تعجلوا فان عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى ، فامهلوا يجتمع الناس ويتشاورون " لما ألح عليه المسلمون في توليه الخلافة .

وفي استقرا هذه العبارة للامام على ما يشير في وضوح الى أن الشهورى في منطق الصحابة تمثل خطا أصيلا واحدا يبدأ من أبي بكر الصديق ويصل المعلى بن أبي طالب في نسق متكامل نظريا لانه يستمد جذوره من القرآن الكريا ومن السنة القولية والفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم ، وعمليا أيضا رغم ما سببته الفتنة من تقلص للشورى من منتصف عهد عثمان الى عهد على .

garlat & con

<sup>(1)</sup> د . عماد الدين خليل ، مرجع سبق ذكره ، ص 26 . نقلا عن الطبري ، ج 4 ، ص 236 .

<sup>(2)</sup> أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ، مرجع سبق ذكسره ، 4 جـ 2 ه سي 125 ،

### البهجث الثاني

## الشورى مسن خسيلال مساعبي الاصبلاح في وقعبة الجمسل

واجه الامام علي سند اليوم الا ول لخلائته مشكلة عويصة هي القصاص من قتلة عثمان ، وقد كان موقف علي في غاية الوضوح سند توليه الخلائة بصغصات خاصة فقد كان مدركا لا همية اقامة الحد على الذين سفكوا دم الخليفة عثمان غير أنه كان يرى من حقه كخليفة أن يختار الوقت الملائم لذلك ، لا سيما وأن آثار الفتنة لا زالت تعصف بالمجتمع الاسلامي . دخل طلحة والزبير مع عصد من الصحابة على علي فقالوا : " يا علي انا قد اشترطنا اقامة الحدود وان هو لا القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم ، فقال لهمم : يا اخوتاه ، اني لست أجهل ما تعلمون ، ولكني كيف أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم ، ها هم هو لا قد ثارت معهم عبدائكم ، وثابت اليهم أعرابكم وهسم خلالكم يسومونكم ما شا وا ، فهل ترون موضعا لقدرة على شي مما تريدون ؟ خلالكم يسومونكم ما شا وا له فهل ترون موضعا لقدرة على شي مما تريدون ؟ قالوا به لا والله لا أرى الا رأيا ترونه ان شا الله " (1)

انه لمن المؤكد أن الشخص الذي يكون في موضع المسؤولية ينظر الى الا مور بمنظار غير الذي يراها به الآخرون ، ويبدو أن بعض الصحابة كـــان حريصا على جعل القصاص من قتلة عثمان من أولويات عمل الخليفة الجديد .

من هذا التباين في موقفي الطرفين كان تطور الأحداث نحسو وقعسة الجمل (2) وهنا يبرز الالتزام العملي بالشورى من الامام علي الذي بادر بارسال

<sup>(1)</sup> عرموش ، مرجع سبق ذکره ، ص 23 .

<sup>(</sup>١) و الله المرا المرا الذي الاراء مصله أم المؤمنين عافشة رشي الله عنها م

وقد عنه الى البصرة لمحاولة الصلح ، وفي وصيته رضي الله عنه الى القعقـــاع بن عمرو رسوله الى الطرف الآخر " الق هذين الرحلين ( يعني طلحة والزبير) فادعهما الى الالقة والجماعة وعظم عليهما الغرقة (1) .

وجائت نتيجة هذا السعى طيبة خيرة واتغق الطرفان على أن دوا الا مرالتسكين ثم القصاص " فقالوا : نعم هاذا قد أحسنت وأصبت المقالة ، فارجع فان قسدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الا مر . فرجع الى علي فأخبره ، فأعجب ذلك وأشرف القوم على الصلح " (2) الا أن شيئا من ذلك لم يتم . فقسد الله وأشرف القوم على الصلح " (1) الا أن شيئا من ذلك لم يتم . فقالسوا المسلم علي ، وقد أيقن الذين اغتالسوا الخليفة عثمان ومن وقف ورا هم ، أن الصلح يعني تنفيذ القصاص لا محالسة ، ولذلك فكروا فيما ينبغي عمله لاحباط أية عملية للصلح ومن ثم تفويت الفرصة على القصاص وقال بعضهم لبعض : " رأي الناس فينا والله واحد ، وان يصطلحوا وملي ، فعلى دمائنا فهلموا فلنوائب على على فنلحقه بعثمان ، فتعود فتنسسة يرض منا فيها بالسكون " (3) .

لقد كانت روح الاصلاح تحدو الطرفين ، فهذا الزبير بن العوام يقو ل لأصحابه : " .. أرجو أن يتم لنا الصلح فابشروا واصبروا . (4) .

وهذا على يقول لا صحابه: على الاصلاح واطغا التائرة . لعل الله يجمسع شمل هذه الا مة بنا ويضع حربهم (5) . وخطب على الناس فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : " يا أيها الناس الملكوا أنفسكم ، كفوا أيديكم وألسنتكم عسسن هؤلا القوم (6) .

<sup>(1)</sup> عرموش ، مصدر سبق ذکره ، ص 145 .

<sup>2)</sup> م . ن . ص 148 .

<sup>(</sup>۱) م . ن ۰

<sup>1000</sup> 

 <sup>(4)</sup> يعني قريق طلح . (1) عرموش ، مرجع سين ذكره ، س 151 .

لقد كانت نية الطرفين في الصلح واضحة ، غير أن اليد الخفية كانست بالبرصاد لكل المحاولات الخيرة ، فكلما أوشك الطرفان على الصلح وجدت اليد الخفية السبيل الى افشاله ، ووقع التصادم ، وكانت وقعة الجمل " وانتصر علي لكه كان حزينا مع ذلك الانتصار بل كان أكثر الناس حزنا بين المنتصرين كمسل كانت عائشة أكثر الناس حزنا بين المنهزمين ، وكان علي يقول : والله لوددت اني مست قبل هذا بعشرين سنة ، وكانت عائشة تقول : والله لوددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ، وكانت عائشة تقول : والله لوددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ، (1) .

ان التأريخ لممارسة الشورى في هذه المرحلة الحرجة من عبر الخلافية الراشدة ينبغي أن لا يتجاهل عامل الفتنة ، وما آلت اليه الأوضاع بسببها ، ولذلك يمكن الباحث القول أن الفتنة بقدر اراقتها للدما كان اغتيالها لنهيجها الخلافة الراشدة والشورى على وجه الخصوص ، اذ كيف يتسنى لنظام حكم يواجه وضعا مشابها لذلك الذي أفرزته الفتنة ، ويبتى مع ذلك متنفى للحرية السياسية ، والاستماع الى الرأي الآخر ، والاعتداد به ومع ذلك كان الامام على متسكا بالشورى حتى اللحظات الأخيرة من خلافته وعندما بذلت مساعي الاصلاح كما سبق بالشورى حتى اللحظات الا خيرة من خلافته وعندما بذلت مساعي الاصلاح كما سبق بالنسوى

لقد "كان هذا الخليفة الجليل مؤننا بفائدة الشورى حريصا على التزامها في أعماله وقراراته ، الا أن الظروف السياسية التي واكبت رئاسته للدولة كان فيها عقبات كبيرة في سبيل تحقيق هذا النبهج بصورة كآملة . فقد واجه من المصاعب والخلافات والشدائد ما يصعب معه تحقيق الشورى ، اذ كانت الانقسامات قلد أخذت تدب في جسم الائمة وكيانها بسبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، ومسن المعلوم أن الخلافات في الائمة تحول دون تحقيق الكثير من المكاسب السياسية والفكرية ، وتوزع الفعل والجهد في متاهات النزاع وتغص عرى العلاقة بين الحاكم والمحكسوم " (2) .

<sup>(1)</sup> عرموش ، المرجع السابق ، ص 24 .

<sup>(2)</sup> عزالدين التبيعي ، مرجمع سبعق ذكسره ، ص 101 .

# 

#### تقديــــــ :

خصص الباب الأول من هذا البحث للحديث عن الشورى في العهسة النبوي والخلافة الراشدة ، وقد رأينا بالوقائع والأحداث كيف كانت الشسورى دعامة أساسية في نظام الدولة الاسلامية بداية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى رابع الخلفا الراشدين ، ورأينا كيف أن هذه الشورى كانت الطابسع المميز لعلاقة الحاكم بالمحكومين تجسد من خلالها احترام حرية الرأي، والاعتداد بالرأي الآخسر ،

لقد كان تناول تلك المرحلة ضروريا بالنسبة للباحث ، للوقسوف عسسلى الجانبين النظري والعملي لبيدا الشورى في صدر الاسلام ،

اذا كان ذلك مهما ، فان الا هم منه ، هو عدم الاكتفاء بتتبع ملاسح الشورى في تلك المرحلة من تاريخ الاسلام ، بل ينبغي أن يتبع بمحاولات ايجاد صيغة معاصرة للشورى الاسلامية ، وهنا لابد من الاهتداء بصدر الاسلام، باعتباره مرحلة نموذجية من حيث الالتزام العملي بالشورى ، ولا شك أن مبسدأ الشورى من المرونة بحيث يعكه التعامل مع تعقيدات الحياة المعاصرة ، ليسسس هذا فحسب ، بل وفي استطاعته أن يساهم الى حد كبير في توفير مناخ ملائل لمشاركة سياسية جماعية في الدولة والمجتمع الاسلاميين .

أما تقسيم هذا الباب فانه تم على النحو الآتي :

الغصل الأول: الشورى بين الالزام والاعلام

الغصل الشائي: رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام

الغصل الثالث : مبدأ الاعلبية في الشورى الاسلاميسة

الغصل الرابع : أهل الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشدة

القصل الجانين : أهل الشورى في العصر الحديث ( مجلس الشورى ) -

# الفصّل الأوّلي الشورئ بينسا الإلزام والإعلام

## الغصل الأول

## الشورى بين الالزام والأعسلام

#### topport :

من جملة ما شرعه الاسلام أنه وضع أصولا ثابتة ، ومبادى أساسيـــة لنظام الحكم ، وترك لا هل المرأي ، وأولي الا مر في كل حين الاجتهاد في وضع التفصيلات الجزئية ، والتطبيقات العملية التي تتلائم ومقتضيات الزمـــان والمكان ، وحسب كل جيل ،

وأهم تلك البادى ، مبدأ الشورى ، وقد عرضنا في الغصل الأول سن الباب الأول جملة من نصوص الكتاب والسنة سرزة مكانة هذه الشورى ، وسينسة مشروعيتها ، وبقدر ما تجلت هذه المشروعية في تلك النصوص ، فان تطبيقاتهسسا العملية ان في العهد النبوي ، وان في عهد الخلافة الراشدة ، يو كد اجماعا اسلاميا على مشروعية الشورى رغ التقلص الذي عرفته في أواخر الخلافة الراشدة (1) اذا كانت مشروعية الشورى ثابتة بالكتاب والسنة ، وعمل الخلفا الراشديسين

اذا كانت مشررعية الشورى ثابتة بالنتاب والسنة ، وعلى المحلف الراسديسان فان ما ينبغي توضيحه هو هل الحاكم ملزم بالشورى ، أم أنه لا يعمل بهما الا من باب الاستحباب ومجاملة الرأي العام في الاثمة ؟

آراً الكتاب والباحثين يتوزعهما موقفان رئيسيان هما :

اتجاء يقول بأن الشورى ليست واجبة على الحاكم •

واتجاه ثان يرى وجوب الشورى على الحاكم ابتدا وانتها ، ولكل منهما مرتكراتــه التي يدعم بها وجهة نظره ،

<sup>(1)</sup> انظر: الفتنة وتأثيرها السلبي على مسار الشورى في الفصل الرابع من الباب الأول.

ولهذا استعرض في هذا الفصل الى حكم الشورى ابتدا وانتها ، وذلك من خلال مباحث ثلاثة ، المبحث الأول ، ونخصصه للحديث عن القائلين بسسأن الشورى ليست واجبة على الحاكم ، بينما تعرض في المبحث الثاني للاتجاه الآخر القائل بوجوب الشورى على الحاكم ، ونخلص من ذلك الى موازنة بين الاتجاهيسن في مبحث ثالث .

## البيحث الأول

#### الشورى ليست واجية على الحاكسم

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن رئيس الدولة لا تلزمه الشورى في شي وأنه ان عمل بها فمن باب الاستحباب ومجاملة الرأي العام في الائمة وان لم يعمل بها فلا اثم عليه .

ويبدو أن هذا الموقف هو رأي معظم علما السلف إلى جانب كتــــاب وباحثين معاصرين في العالم الاسلامي ،

#### أدلة هذا الاتجــاء :

يعتمد هذا الاتجاء فيما ذهب اليه من عدم وجوب الشورى على رئيسس الدولة ، على أدلة أهمها :

\_ أن الغقها عندما تكلموا عن الشورى لم يدرجوها في الأمور الواجبسة ولم يخصصوا لها مبحثا ، وانما تكلموا عنها في مبحث آداب القاضي وهل مسن

الواجب عليه أن يشاور أم ليس عليه ذلك ؟ (1) ،

\_ وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول حاكم للدولة الاسلامية لم يلزم بالشورى فكذلك الخليفة الشرعي الذي يفترض فيه أن يكون مجتهدا لا تجب عليه الشورى (2) .

\_ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالشورى في العديد مــــن الغزوات ، وهذا في حد ذاته دليل على أن الشورى مستحبة وليست واجبة ،

\_ أنه ليس هناك أي دليل على أن الشورى واجبة على الحاكم ، فالآية الا ولى التي صرحت بالشورى " وشاورهم في الا مر فاذا عزمت فتوكل على الله " للندب لا للوجوب ، والآية الثانية " وأمرهم شورى ببنهم " خاصة بعدح الا نصار وغير هذا ، لا دليل يذكر على وجوب الشورى .

كما أنه لا يبقى للخليفة أي معنى اذا أصبحت الشورى ملزمة وأمسسسى الخليفة صوتا من جملة الا صوات ، وانه لعجب أن يأمر الله بطاعة الخليف وتقضي الشورى بمخالفة ذلك (3) ، وان الا مير حينما أعطي هذا الحق فسي الاسلام ضربت عليه رقابة الشريعة وملائت صدره التقوى وأحاطت به نصيحة العلما فليس له سبيل الى الشطط والطغيان ، (4) .

<sup>(1)</sup> د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: توليته وعزله ، اسهام في النظرية الدستوريسة الاسلامية ، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية ، ص 220 ، 221 ، وقد ذكر المؤلف بعض من قالوا بالاستحباب: ابن قيم الجوزية . أعلام الموقعين ، ج 4 ، ص 256 . والسرخسي في المبسوط 16 ــ 17 . وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حدد 1 ، ص 288 .

وانظر: د . مهدي فضل الله ، مرج مع سبق ذكر ، مهدي فضل الله ، مرج مع سبق ذكر ، م

<sup>(2)</sup> انظر: د.عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ، مرجمع سبعق ذكسره ، ه ص 100 .

<sup>(3)</sup> انظر: د . حسن هويدي . الشورى في الاسلام . ص 19 .

<sup>(4) ( ،</sup> ن ) ، ص 36 .

والشورى في الاسلام ليست واجبة على الحاكم بل هي شدوية الأن الأمر الوارد في القرآن بشأنها قد اقترن بقرينة تدل على عدم الجزم اللازم لتعييسن الحكم في الوجوب اوذلك ظاهر في كون الشورى لا تكون الا في الأمور المباحة العكن أن تكون في فرض ولا مندوب ولا مكره ولا حرام الأن الحكم قد عين كلا منها (1) أن فالشورى تقع فيما لم يكن الهم فيه نص شرعي الا والا فالشورى لا معنى لهما العدول عن حكم الله عز وجل الى آرا الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير (2) .

\_ آية أن وشاورهم في الا م " قرأها البعض على نحو تغيد معه الندب لا الوجوب ومن ذلك ، قراءة ابن عباس للآية : ( وشاورهم في بعض الا م )(3) ومن ذلك أيضا ، قراءة جعفر الصادق ، وجابر بن زيد للآية ( فاذا عزميت ) بضم التاء (4) بمعنى ( فاذا عزمت لك على شيء وأرشدتك اليه فتوكل عسلي ولا تشاور بعد ذلك أحدا ) (5) .

وخلاصة ما ذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه أن الحاكم لا. يوجد ما يحمله على انتهاج الشورى وجعلها أساس التعامل بينه وبين الأُمة في قضاياها العامة في السلم والحرب وفي ابرام المعاهدات ،

هذا عن الاتجاه القائل بأن الشورى ليست واجبة على الحاكم ، وتعسرض الآن للاتجاء الثاني الذي يلزم الحاكم بالشورى .

<sup>(1)</sup> د . عبد الجيد الخالدي ، مرجع سبق ذكر

<sup>...</sup> ص 42 44 •

<sup>(2) (</sup> م ، ن ) •

<sup>(3)</sup> تفسير القرطبي ، جـ 4 ، ص 250 .

<sup>(4) (</sup>م، ن) ، ص 252 .

<sup>(5)</sup> الكشاف للزمخشري هج 1 ه ص 475 .

## البيحث الثاني

#### الشميوري واجبسة مسلى الحاكم

في مقدمة الحجج التي استند اليها أصحاب هذا الرأي الآيتان الكريمتان:

- " فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كت فظا غليظ القلب لانفضوا مسسن
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الا مر فاذا عزمت فتوكل على الله " (1)

\_ وقوله تعالى : " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شسورى بينهم وما رزقناهم ينفقون " (2) .

ني نص الآية الا ولى " وشاورهم في الا مر " ، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بعشاورة المسلمين ، وهو توجيه لا ولي الا مر بوجوب اتخاذ الشورى مبدأ لهم ، ولا ن النبي عليه الصلاة والسلام ليال في حاجة للمشورة ، ولكه توجيله للمسلمين وارشاد وتعليم ،

ان الاثير الموجه هنا للرسول صلى الله عليه وسلم " انما جا" على سبيل الالزام باعتباره ولي أمر الموئنين " (3) وهذا النص صريح في وجوب المسلورة لائن ظاهر الاثير للوجوب الا اذا صرفته قرينة عن ذلك ولا قرينة صارفة عسسن الوجوب هنا (4) ه لائن الائصل في الاثير أنه يغيد الوجوب ه ولا يجوز العدول الالكل مانع وهذا غير موجود في هذا الوضع (5) ه لا سيما وأن الآية نزلست

<sup>(1) 3 /</sup> آل عبران / 159 ،

<sup>(2) 42 /</sup> الشوري / 38

<sup>(3)</sup> المحامي محمود بابللي ، مرجع سيسق ذكـــره ، ص 35 ، 36 .

<sup>(4)</sup> انظر: عبد الكريم زيدان ، الغرد والدولة في الشريعة الاسلامية ، ص 32 ، 33 ،

<sup>(5)</sup> د . الائتصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 60 .

بعد أن مني المسلمون بهزيمة أحد ، ورغم ذلك فالهزيمة لا يمكنها أن تكـــون مبررا لنبذ الشورى من حياة المسلمين لا نها ليست سببا في ذلك ، ولا يمكنها أن تكون سببا لذلك (1) .

والخطاب في الآية " وشاورهم في الائمر " موجه للرسول صلى الله عليه وسلم بصفته قائدا للائمة ، ورئيسا لدولتها ، ومعنى هذا أن وجوب الشهوري مرتبط بعلته ، هذه العلة هي أن المخاطبة بالشوري في هذا النص هو رئيسس الدولة ، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، ومن هنا فكل من يتولى زمام أمر الدولة الاسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معني بهذا الخطاب وملزم بهذا الائمر ، وهو سياسة الائمة بالشوري .

وعليه فلا مجال هنا للاحتجاج بخصوصية الخطاب في الآية والقول بعدم وجوب الشورى ، اذ الراجح عند علما الاصول (2) أن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام يحمل في طياته \_ بداهة \_ الامر التشريعي الموجه للامسة الاسلامية على اختلاف زمانها ومكانها الا اذا وجد دليل على خصوصية ذلسك الخطاب فعند ذلك تنتغي صغة الامر التشريعي العام عن النص (3) .

<sup>(1)</sup> انظر: الانصاري ، العرجع السابق .

و : د . فتحي الدريني ، خصائص التشريخ الاسلامي في السياسة والحكم ، ص 420 ° ووجه الدلالة أن الا مريفيد الوجوب ، حيث لا صارف يصرفه عن موجب الا صلي ، وهذه قاعدة في تفسير النصوص . واذا كان هذا واجبا بالسبة السي الرسول (ص) وهو مو يد بالوحي فلا ن يكون واجبا على من يأتي بعده من الحكام من باب أولى " .

<sup>(2) ، (3)</sup> انظر: الشيخ محمد أبو النور زهير ، أصول الغقه ، ج 2 ، ص 18 ، 219 .

وفي نص الآية الثانية " وأمرهم شورى بينهم " " وجه الاستدلال أن القران في النظم يوجب القران في الحكم ، والا لم يكن لادراج الأثمور المقتردة ني سلك واحد من النظم من معنى ، وواضح أن الآية الكريمة قد انتظمت ركبيان أساسيين من أركان الاسلام ، وهما الصلاة والزكاة ، وقرنت الشورى بهما ، فدل ذلك على أنها ركن من أركان الحكم في الاسلام أ (1) . ودل هذا على أنه اذا كانت الصلاة فريضة عبادية والزكاة فريضة اجتماعية ، فسان الشورى فريضة سياسية (2)

قال الامام أبو بكر الجصاص الفقيه الحنفي ، بعد أن ذكر قوله تعالى : م وأمرهم شورى بينهم " يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الايمــان واقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون بها (3)

م أن نظرة فأحصة لا سلوب القرآن الكريم في بيان الا مكام تبين أنسب يعبر عن الواجب بصيغة الأمر بالفعل ، وفي بعضَ الأُحتِان يدل على الوجــوب بِمَا يَتَرَبُ عَلَى الْفَعَلُ فِي الدَّنِيَا أُو فِي الآخرة مِن خَبِرٍ ، وهذَا ِ مَا يِنْطَبَق عَــلو الشورى في هذه الآية " وأمرهم شورى بينهم " اذ وردت َبين فرضين لازمين هـ الصلاة والانفاق ما يدل على وجوب الشورى (4)

د ، رشید علیان ، مرجع سبق ذکسره ، ص 113 .

د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 419 .

د . محمد على جريشة ، المشروعية الاسلامية العليا ، ص 154 .

<sup>(3)</sup> أحكام القرآن ، جـ 3 ، ص 386 .

وانظر : د . يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكسره ، ص 100 لا نجد في الآية الا واجبات مفروضة وملزمة للمسلمين "

ومن العلما المتأخرين من يُرى أن قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (1) أقوى دلالة على السورى ووجوبها من قوله تعالى " وشاورهم في الا م " ، وقوله " وأمرهم شورى بينهم " لا ن هذه الآية " ولتكن منكم أمة ... " " تغرص أن يكون في الناس جماعة متحدون أقويا يتولون الدعوة الى الخير ، والا مر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو علم في الحكام والمحكومين ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم (2) ومن العلما المحدثين من يرى في هذه الآية أنها لا تحمل في ثناياها ومن العلما المحدثين من يرى في هذه الآية أنها لا تحمل في ثناياها

ما يجعلها دليلا على وجوب الشورى ، فضلا عن أن تكون أقوى أدلته <sup>(3)</sup> .

ان الشورى أصبحت واجبا حتميا يجب على الحاكم ألا يقصر فيه حتى في المجالات المنتي يملك فيها وحده سلطة اصدار القرار (4).

وهي أصل من أصول الحكم في الاسلام ، لا أن المحكومين هم الذين يملكون الحكم وهم الذين يشحونه للحكام ، ولذلك لا بد أن يأخذ الحكام رأيهم ، لا أن معنى الشورى والثابت عمليا هو وجوب عرض الا مر لا خذ الرأي والزام العمل به (5)

<sup>(1) 3/</sup>آل عبران / 104 . انظر: تغسير المنارة جـ 4 ه ص 45 .

<sup>2)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 425 ، ويطلق لفظ الخير ويقصد بـه المصلحة العامة .

<sup>(3)</sup> د . محمد يوسف موسى ، نظام الحكم في الاسلام ، ص 114 . وانظر: الدريني ، م • ن ، حيث يقول : " ونحن نرى أن هذه الآية ( ولتكن منكم أمة ) التي اعتمدها الشيخ محمد عبده أساسا لوجوب الشورى في الحكم لكونها \_ في اجتهاده \_ أقوى دلالة من سائر الآيات ليست بهذه المثابة من القوة الدلالية على ما نحن فيه ، بل تتجه هذه القوة في الدلالة \_فيما نرى \_على مصدر السيادة في الدولة " .

<sup>(4)</sup> د . عبد الغني بسيوني عبد الله ، نظرية الدولة في الاسلام. و ص 130 ٠

<sup>(5)</sup> تقي الدين النبهائي ، مرجع سبق ذكره ، ، ص 25 ، 26 ، وانظر: قيمسة الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى في موضع لاحق من هذا الفصل .

نحن لا نريد أن يكون الاسلام قنطرة لحاكم يسير الا مقال هـــواه ه ثم ألم نتعلم من تجارب أربعة عشر قرنا ؟ وقد بيعت الجماهير لشهــوات الا فراد ، فكيف بعد هذه القرون الطوال يقال ان الشورى في الاسلام نافلة غير واجبــة (1)

اضافة الى هذا كلبه ، فان النصوص النبوية التي استشهد بها الباحث في الفصل الأول من البساب الأول في هذا البحث ، تؤكد مكانة الشسورى في بنية نظام الحكم الاسلاسي ، كما أن تمسك الخلفا الراشديس بببدأ الشسورى ، وعملهم به في جميع الأحوال والظروف ، كل ذلك يؤكسد وجوب الشورى على الحاكم ، ولو كان من الجائر لحكام المسلميس التخسيلي عن الشورى والارتكاز في سياسة شؤون الأمة على الرأي القيردي ، لكان أولى الناس بذلك رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون ،

#### البحث الثالث

## الموازيسة بيسن الاتجاهيسن

للموازنة بين الاتجاهين المعارض والمؤيد لوجوب الشورى على الحاكــم ، لا بد من وتفة سع حجج كل فريق منهما ،

<sup>(1)</sup> د . عبد الحميد متولي ، مبدأ الشورى في الاسلام ، ص49 ، والرأي لغضيلسة الائستاذ ، الشيخ محمد غزالي في رد له على أحد المحاضرين في الموضوع .

أدلة الاتجاء الأول : وهو القائل بعدم وجوب الشورى على الحاكم .

يبدو أن حجج هذا الغريق تلخصت في أمرين اثنين :

أولهما : أنهم أسسوا عدم وجوب الشورى على الحاكم قياسا على الرسسول صلى الله عليه وسلم الذي لا تجب عليه الشورى .

وهنا لا بد من تبيان أن قياس الحاكم على الرسول (ص) ، ومن شم الخروج بعدم الزاء بالشورى لا أن الرسول نغسه لم يكن ملزما بها ، هو قياس الخروج بعدم الزاء بالشورى لا أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام وضعيته الخاصة والمتميزة في الا من الرسول المبلغ ، وهو الحاكم في نفس الوقت ، فمن غير المعقول قياس أي حاكسم آخر عليه يأتي بعده عليه الصلاة والسلام ، ثم ان الخوض في جدل ، الغسرض منه اثبات أو نفي كونه صلى الله عليه وسلم ملزما بالشورى ، أمر لا طائل مسن ورائه ، اذ الا هم هو أن العهد النبوي كان نموذجا يحتذى في الالتزام العملي بالشيرى .

كما أنه لا مجال للمساواة بين أعمال وبهام الحاكم ، والقاض المجتهد ، والقول بأن الا ولى من أهل الاجتهاد \_ لا نه يشترط فيه ذلك \_ رأي يغتقسر الى التمحيص ، اذ الموضوعية تقتض القول بأن مهام الحاكم تختلف كلية عن مهام القاض الذي يفصل في الخصومات ، وهذا أمر منطقي لا ن ميدان عمل الحاكسم هو القضايا العامة للا مة في السلم والحرب وابرام المعاهدات وما الى ذلسك ، بينما عمل القاضي مجاله جهاز القضا ، وفض المنازعات ، من هنا فالبون شاسع بين مهام هذا ، وذاك (1) .

<sup>(1)</sup> انظر: الانتصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص99 ـ 103 ، فقد أفاض الباحث فــــي الحديث عن لا منطقية قياس وظيفة الحاكم العام على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم ، وقاضي الفصل في الخصومات .

وثانيهما ؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفا الراشدين لــــم يعملوا بالشورى في الكثير من الغزوات والمسائل المختلفة ، ويستدلون على ذلك بصلح الحديبية ، وانفاذ أبي بكر لجيش أسامة ، وقتاله مانعي الزكاة ، وكذلــك عمر بن الخطاب لم يشاور المسلمين ، ولم يعمل برأيهم في قضية تقسيم أراضـــي الفتوح بالعراق ،

يبدو أن أنصار عدم وجوب الشورى على الحاكم ، يستندون فيما ذهبسوا الى وقائع لم يستوعبوا كل معطياتها ، من ذلك ، القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالشورى في صلح الحديبية ، والثابت شرعا أن الشهورى لا تكون فيما فيه وحي ، والثابت أيضا أن صلح العديبية الذي وقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش لم يستشر فيه أحدا لانن الامر فيه وحي ، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب الذي بادر بمناقشته في الموضوع : " اني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري " (1)

ثم أن الاحتجاج بأن أبا بكر الصديق عمل برأيه الفردي ، في انفساذه بعيش أسامة إلى الشام بعد انتقال الرسول الكريم الى جوار ربه ، أمر يفنسده موقف أبي بكر نفسه الذي جسد الطاعة التامة لا مر عسكري كان قد أصدره اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ولم يكن للخليفة أبي بكر أن يتراجع عن تنفيذ الحملة إذ أنه شاور المسلمين حتى أقنعهم (2) ، وقد جا ت نتائج تلسك الحملة ايجابية على جميع الا صعدة بما أعطته من هيبة كبيرة للدعوة والدولسسة الاسلاميتين في نغوس القبائل العربية (3) .

<sup>(1)</sup> د . عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ه ص 104 ، نقلا عن ارشاد السارى شـــرح صحيح البخاري ، باب الشروط وكتاب المغازي

<sup>(2) 4(3)</sup> انظر: الشورى وانغاذ جيش أسامة ، الغصل الثاني من الباب الأول في هذا البحث

وفي حروب الردة ، فان الخليفة أبا بكر لم يستبد برأيه ، وانما خطورة الموقف ، وضرورة مواجهته بالصرامة مع أولئك المرتدين ، والردة في حد ذاتها ، وما يمكن أن ينجر عنها من أسو العواقب على الاسلام دينا ودولة ، كـــل ذلك جعل الصحابة يتتنعون لاحقا بصواب رأي أبي بكر الصديق ، وهذا مــا يمكن تسميته بالموافقة اللاحقة .

ونف الكلام ينطبق على موقف الخليفة عبر بن الخطاب من سألة تقسيم أراضي السواد بالعراق ، فانه لم يستبد برأيه ، وقد كانت الشورى حاضرة أحسن ما يكون الحضور ، وقد أظهرت الأيام سداد رأي عبر ، وبعد نظره في عدم موافقته على تقسيم أراضي الفتوح ، وكيف كان يفكر في الأجيال الآتية من أبنا المسلمين ، وما تتطلبه الفتوحات ، والجيوش الاسلامية من موارد هامة (1) .

حجج أصحاب هذا الاتجاه علمية و وواتعية ، ذلك أن الموضوعية العلمية تقتضي التسليم بوجوب الشورى على الحاكم ، استنادا الى الآيتين الكريمتيسن توشاورهم في الائمر " وقوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " ، وأنه من غير المعقول مصادمة هذه الصراحة القرآنية في اعتبار الشورى دعامة أساسيسة فيسسي الحياة السياسية للدولة الاسلامية .

ثم أن الخصوصية التي احتج بها القائلون بعد ( وجوب الشورى عـــلى المحاكم والتي خادها أن قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " انما لوصـــف الانصار بذلك ، وأن قوله تعالى " وشاورهم في الامر " انما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه ، القول بالخصوصية على هذا النحوه

<sup>(1)</sup> إنظر ذلك بالتغصيل: الغصل الثالث من الباب الأول في هذا البحث ،

انها هو أمر يغتقر الى البينة والدليل المستقيم ، اذ لا يوجد ما يؤكد خصوصية قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " بالانصار ، هذا من جهة ، ومن جهسة ثانية ، فان العبرة بعموم اللغظ لا بخصوص السبب لا سيما في أمر هام مسل الشورى ، فحتى لو لم يكن مثل هذا النص موجودا لاقتض التطور الهائل الذي عرفته مختلف الانظمة السياسية في ذلك ، هذا التطور فسح المجال نحسو مثاركة سياسية جماعية ، أو على الاقل التفكير الجدي من أجل السير نحسو ذلك الهدف لدى أكثر دول العالم صوامة تجاه حرية الرأي ، وأشدها حساسية نحو حقوق الانسان (1) .

ان القول بأن الشورى مجرد منحة يتصدق بها الحاكم على الا مة لتطييب خواطرها ، انما هو دعوة الى تكريس واقع الطغيان السياسي الذي يعاني منسه المسلمون اليوم أكثر من أي وقت مض ٠

 <sup>(1)</sup> يبدوأن دول الكتلة الشيوعية وما تتعرض له في الآونة الأخيرة تعبير كبير عسلى
 ذلك الاتجاء .

والقول بأن الشورى ليست واجبة على الحاكم هو تجاهل لرصيد ضخم من المشاركة السياسية الجماعية عاشته الدولة الاسلامية في صدر الاسلام .

اذن ، فالشورى واجبة على الحاكم المسلم الذي يريد أن يسير شـوُون أمة مسلمة ، ولكن هل الحاكم ملزم بالعمل بالرأي الذي يتوصل اليـه أهـــل الشورى ٢

# الفَهَ لِلنَّانِيُّ رأي أنعل لشورئ بين الإلزام والإعلام

### الغصل الثاني

### رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام

#### تمہید :

عرضنا فيما سبق الى الاتجاهين المعارض والمؤيد لوجوب الشورى عسلى المحاكم ، ورأينا أنها واجبة ابتدا ، ولكن ما قيمة الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى ، وبتعبير أوضع ، هل رئيس الدولة ملزم بالعمل بالرأي الذي يتوصل اليه أهل اليه أهل الشورى أم أن رأيهم للاعلام فقط ؟ .

هنا أيضا وجهتا نظر معارضة ومؤيدة ، لا بد من الاحاطة بهما ، وقبل معرفة الرأي الذي يميل اليه الباحث في المسألة ينبغي اجرا وازنة بيسن الاتجاهين ، وقبل ذلك كله ، لا بد من الاشارة الى بعض الملاحظات الأولية ،

وهي :

من الكتاب والباحثين المعاصرين من ينظر الى مسألة التزأم الحاكسم برأي أهل الشورى أو عدم ، على أنها من المسائل التغصيلية التي تختلف باختسلاف الظروف ، ولذلك فلا نجد في الشريعة الاسلامية التغصيلات التسي لا تعسسرف بطبيعتها الثنات والاستقرار (1)

ومن هو الأ الكتاب والباحثين من ربط رأيه وموقفه من هذه المسألة بمسا جرى به العمل في العهد النبوي ، والقول الفصل يتوقف حسب رأيهم على معرفة مدى ديمومة عمل الرسول (ص) برأي أهل الشورى ، أم أنه كان لا يتقيد بسب وينفذ ما استقر عزمه عليه بغض النظر عن اتفاقه أو اختلافه مع رأي أهل الشورى ؟ (2)

 <sup>(1)</sup> د .عبد الحميد متولي ، سادی عظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالسادی الدستورية
 الجدیثة ، ص 249 ـ 250 .

<sup>(2)</sup> د . يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 113 .

وضهم من ميز – وهو بصدد بحث هذه المسألة – بين حالتين :

الا ولى : اذا كان رئيس الدولة لا خبرة ولا اختصاص له في الموضوع السندي يراد طرحه على أهل الشورى ، وانتها ، أي مسن حيث العمل بالرأي السندي يتوصل اليه أهل الشورى ، عملا بقوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر ان كستم لا تعلمون " ، ولا ن اصدار الآرا بغير علم ضلال في الدين وتضييع للمصالح (1) والحالة الثانية : أن يكون رئيس الدولة ذا خبرة واختصاص فيما يطرح على أهل الشورى من قضايا ، وهنا ، عليه الا خذ بما انتهى اليه أهل الشورى مسن رأي بالاجماع ، أو بالا كثرية (2) .

## البيحث الأول

## \_\_\_ الحاكم غير ملزم يرأي أهل الشميوي

الآية الكريمة " فاذا عزمت فتوكل على الله " ، هي مرتكز القائلين بسأن الشورى لا تلزم الحاكم في نتيجتها ، ويفسرون ذلك المقطع من الآية الكريمة ، بأن رئيس الدولة مخير في العمل برأي أهل الشورى ان شا أخذ به ، وان شا رده ولم يعمل به ، وهذا يعني أن الاستشارة من قبل الحاكم ما هــــي الالاستنارة ، أو الاستبيان فقط ، وليس رأي الجماعة المستشارة أو الاكترية فيها بملزم له على الاطلاق (3) .

<sup>(1)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 453 .

<sup>(2) (</sup> م ، ن )

<sup>(3)</sup> د ، مهدي فضل الله ، مرجع سيق ذكره ، ص 121 .

" فاذا صع عزمك بتثبيتنا اياك وتسديدنا فيما نابك من أمر دينك ودنياك فاخس كما أمرناك على ما أمرناك وافق ذلك رأي أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفهم " (1) " فاذا عزمت على فعل شيء فتوكل على الله لا على المشورة "(2) " فاذا قطعت الأمر على ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله لا على الله المشاورة " (3) " فاذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في المشاورة " (3) " فاذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في المشاورة " (4)

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن السنة العملية فيها من الوقائع ما يدعم وجهة نظرهم ، ومن ذلك :

الشورى لم تكن ملزمة في صدر الاسلام ، فغي صلح الحديبية المتسلمون في البداية عن مسايرة الرسول صلى الله عليه وسلم في النحر والحلق ، ثم عادوا واتبعوه ، ويستخلص من ذلك " أن الرسول صلى الله عليه وسلسم لسم يأخذ بالرأي المخالف لرأيه رغم أنه كان رأي الاكثرية أو الجميع تقريبا ". (5) .

ويستدل أصحاب هذا الاتجاه أيضا على صحة وجهة نظرهم بموقف الرسول عليه الصلاة والسلام من قضية الائسرى عقب غزوة بدر الكبرى نقد قبل في دد الائسرى من قريش على الرغم من رأي عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ ، وعدد من الصحابة الذين كان رأيهم قتل الائسرى ولكه عمل بما اطمأن اليه (6) .

<sup>(1)</sup> انظر: تفسير الطبرى لآية 159 من السورة الثالثة أي آل عمران .

<sup>(2)</sup> انظر في تفسير نفس الآية : تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .

<sup>(3)</sup> وانظر في تفسير نفس الآية : فتح القدير للشوكاني .

<sup>(4)</sup> وانظر في تغسير نفس الآية: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسغى.

<sup>(5)</sup> المحامي محمود بابللي ، مرجع سبق ذكره ، ص 81 \_ 110 .

<sup>(6)</sup> انظر: د . عبد الحميد متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 6 24 .

ومن أدلتهم كذلك ، قوله عليه الصلاة والسلام لا بي بكر وعمسور :

لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما م واستنتجوا من هذا أن الرسول صلى
الله عليه وسلم يأخذ برأي صاحبيه أبي بكر وعمر حتى لو خالفهما فيه جمهسور
الصحابة (1)

واستدلوا على صحة وجهة نظرهم بعواقف عملية من عهد الخلافة الراشدة ، فنحن " اذا رجعنا الى العواقف العديدة التي التجأوا فيها الى الشورى نجد أنهم لم يتقيدوا في كل أمر بنتيجة المشاورة " (2) ، ويذكرون لذلك أمثلسسة عديدة أهمها :

أ \_ انفاذ جيش أسامة الى الشام بعد انتقال الرسول الكريم الى جسوار ربه ، والمعروف عن هذا الجيش أن الرسول هو الذي جهزه ، وأمر عليه أسامة بن زيد ، وتوفي الرسول قبل شروع هذا الجيش في تنفيذ المهمة المسنسدة اليه ، ورغم معارضة الصحابة لانفاذ هذا الجيش ، الا أن الخليفة أبا بكسسر الصديق انفرد برأيه ، وأرسل أسامة وجيشه الى الشام (3) .

وهذا الحادث في وضوحه ، وصراحته ، وأهميته ، لا يحتاج الى تعليق، فهو شاهد بألفاظه وعباراته على عدم الزامية الشورى (4) .

ب ـ قتال مانعي الزكاة ، نغي مطلع عهد خلافة أبي بكر الصديق ، حدثت الردة ، وذلك بالامتناع عن دفع الزكاة بحجة أنها كانت تدفع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أما وأنه قد مات ، فلا لزوم الى دفعها اذا (5) ،

<sup>(1)</sup> متولي ، المرجع السابق ، ص 117 .

<sup>(2)</sup> د . يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 120 .

<sup>(3)</sup> انظر ذلك تفصيلا : في الفصل الثاني من الباب الا ول : الشورى وانفاذ جيش أسامة

<sup>(4)</sup> د . حسن هويدي ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٥٠ وانظر: د . مهدى فضل الله ،

مرجع سبق ذكره 6 ص 132 . وانظر ؛ المحامي محمود بابللي 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 97 من وانظر ؛ د . يعقوب محمد المليجي 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 121 .

<sup>(5)</sup> انظر: الغصل الثاني من الباب الا وله الشورى وتتال المرتدين .

وعندما قرر أبو بكر مقاتلتهم وجد معارضة كبيرة من الصحابة لا سيما عسر بــــن الخطاب الذي حاجج عنهم بأنهم عصموا دما مم وأموالهم بقولهم لا الــــه الا الله ، وقد وصلت المعارضة لرأي أبي بكر الى حد أنه لم يجد فردا واحدا يؤيده ، اذ انعقدت كلمة الصحابة على المسالمة وعدم القتال ، ونجد أن أبــا بكر نبي النهاية قاتل مانعي الزكاة لا نهم صاروا بالامتناع من طاعة ولاة الا مــر بغاة ، (1)

ج ـ واستدل أصحاب هذا الاتجاه بسألة تقسيم أراضي السواد بالعسراق وقالوا بأنه رغم مطالبة بعض الصحابة بالتقسيم ، ورغم أن عمر استشار المهاجريسن والا نصار في ذلك الا أنه لم يعمل برأي أهل الشورى

د \_ ومن أدلتهم أن عثمان بن عفان خالف رأي مستشاريه في أخطـــر أمور الدولة السياسية ، ومن ذلك أنه لما كثرت الاشاعات واشتد النقد لا سلو ب الحكم استدعى ولاته على الا قاليم وشاورهم فيما ينبغي عمله لمواجهة الموقــف ، فأشاروا عليه باستعمال الشدة ، غير أن عثمان لم يفعل شيئا من ذلك محـــا أشاروا به عليه (3) .

<sup>(1)</sup> د . يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكره .

<sup>(2)</sup> ع • ن • ص 123 • وانظر: الشيخ محمد الخضري بك ، محاضرات تاريســخ الا م الاسلامية ، ج 1 ، ص 462 •

<sup>(3)</sup> انظر: مشاورة عثمان بن عفان لولاته على الا ُقاليم ، الفصل الرابع من الباب الا ُول في هذا البحث ،

ومن المعاصرين من ذهب في تأييد هذا الاتجاء الى درجة الزعم بان من حق الخليفة أن ينفرد برأيه ولو كان جميع المسلمين عامة وخاصة ضلف من أو كان أهل الحل والعقد من المسلمين يناقضون فكرته من (1) .

أما المعتدلون من هذا الاتجاه ، نقد اشترطوا في عدم التزام الحاكس برأي أهل الشورى أن يكون غير مقتنع بصوابه في الاسلام لا يحتم على الحاكم النزول عند رأي أهل الجماعة اذا لم يتتنع بصوابه فله قبول رأيهم أو تعديله أو رفضه (2)

وقالوا أيضا بأنه لا يلزم برأي أهل الشورى لا نه وحده هو مركز اتخاذ القرار ، وليس لا حد تلك السلطة ، ثم أنه وحده الذي يتحمل مسو وليسة القرارات وربما يعرف من الا سرار والظروف ما لا يعرفه المستشارون (3) الشورى لا تلزم الحاكم الذي بايعته الا مة الاسلامية بيعة ايمانية لا ن الحاكم حين ينال ثقة الا مة الاسلامية على أساس ديني يكون متحملا للا مر بأكملسه مسو ولا عنه أمام الله وأمام الرعية " (4)

هذه هي أهم مرتكزات أصحاب الاتحاه القائل بأن رئيس الدولة لا يلتزم برأي أهل الشورى .

<sup>(1)</sup> د . زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 165.

<sup>(2) (</sup>م · ن ) ، ص 166 نقلاعن : المستشار سعد عبد السلام حبيب ، الشورى ني الاسلام ، ص 39 ·

<sup>(3)</sup> أبو مجد أحمد ، الاجتهاد الديني المعاصر ، قضايا وآفاق ، ص 131 ، والرأي لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، وانظر: د ، المليجي ، مرجع سبت ذكره ، ص 117 ، وانظر: د ، محمد يوسف موسى ، مرجع سبق ذكره ، ص 116 (4) الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، وانظر: د ، الخالدي ، مرجع سبق ذكره ،

<sup>4) ·</sup> الخطيب 6 مرجع سبق دائرة • وانظر : تا • المخطيب 6 مرجع سبق دائرة • وانظر : ص 161 .

## البيحث الثاني

## الحبساكيم ملسرم بسرأن أهسل الشسورى

الآية الكريمة " وشاورهم في الا مر فاذا عزمت فتوكل على الله " ، مثلما كانت مرتكز استدلال أصحاب الاتجاه الا ول ، فانها هنا أيضا مدار الاستدلال عند الاتجاه الثاني .

- " فاذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على امضا ما ترجحه الشورى ، فتوكل على الله في امضائه " (1) . كما فسر بعضهم العزم في الآبة بالا كثرية أفاذا محص الرأي وظهر ، فانزل على حكم الا غلبية واعزم عليه واعتمد عسلى الله في التنفيذ " (2) .
- م فاذا عزمت فتوكل على الله " ، على أن العزيمة انما أتت بعد المشورة ، فان ذلك يعني أن الرأي العام المتكون نتيجة مشورة بين المسلمين حسري بالاتباع والانفاذ والاتكال على الله سبحانه وتعالى في ذلك (3) . وكلمة العزم في الآية السابقة تغيد مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم (4) . وأما الخبر في الآية الا خرى " وأمرهم شورى بينهم " فانه يحمل على الوجوب أي وجوب الشورى على المسلمين والسير وفقا لما تقرره الاكثرية (5)

 <sup>(1)</sup> انظر في معنى الآية 159 من السورة الثالثة : آل عمران ، تغسير المنار لمحمسه
 رشيد رضا ،

<sup>(2)</sup> د . مهد ي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 141 .

<sup>(3)</sup> رضوان السيد ، الائمة والجماعة والسلطة ، ص 81 ·

<sup>(4)</sup> د . جمال الدين محمد محمود ، قضية العودة الى الاسلام في الدولة والمجتمع . ص 286 . وانظر في نفس المعنى ، ص 220 ، 221 .

<sup>(5)</sup> د . مهد ي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ·

أضف الى ذلك أن المعنى اللغوي لكلمة العزم هو التصيم والامضا . ان الزام رئيس الدولة بالرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى هو "السرأي الا صوب والا ترب الى الاسلام ، والذي رأيناه في التطبيق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الخلفا الراشدين "(1). " ولا نرى أن يكون الرأي استشاريا محفا ، فهذا الباب اذا فتحناه فاننا نعرف بحكم الواقيسيعة التي يؤدي اليها "(2).

ويذهب أصحاب هذا الاتجاء الى أن اضغاء طابع النظام الرئاسي عسلى النظام السياسي الاسلامي ، ومن ثم اتخاذ الآية الكريمة " وشاورهم في الائمسر فاذا عزمت فتوكل على الله " حجة ، وذريعة لرئيس الدولة لمخالفة الجماعية ، والعمل برأيه الغردي انما ذلك يعد " تكلفا في التفسير ويؤدي الى عواقسب وخيمة ، ولم نر مثله من الخلفاء الراشدين بل كانوا يعطون المسائل قيمتها سن المناقشة والبحث برغم كل الظرف حتى يقتنع المخالف ، وهذه هي المشساورة حقا " (3)

ويستدل أصحاب هذا الاتجاء على صحة وجهة نظرهم بما ورد ني السنة القولية ، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا .

من السنة القولية ، ما ورد في الحديث المروي عن علي رضي الله عنده قال : " مشاورة أهدل الله عليه وسلم عن العزم فقال : " مشاورة أهدل الرأي ثم اتباعهم " (4) .

<sup>(1)</sup> محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 108 .

<sup>(2)</sup> د . جمال الدين محمد محمود ، مرجع سبق ذكره .

<sup>· ( · ·</sup> r ) (3)

<sup>. (4)</sup> انظر: تخريج الحديث والغصل الا ول من الباب الا ول : النصوص النبوية .

فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر العزم هنا بأنه عدم معارضة أهل الشورى فيما يتوصلون اليه من رأي ومن ثم العمل بما تقرره نتيجة المشاورة .

ومن السنة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر ممارسات الشورى الشورية مع أصحابه والمسلمين عامة كان دائم النزول على ما تقرره نتيجة الشورى حتى ولو كان في ذلك خلافا لما يراه ويحبذه هو شخصيا عليه الصلاة والسلام •

نفي غزوة بدر الكبرى نحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بنتيجة الشورى في موقعين اثنين ، أولهما ، عندما أشار عليه الحباب بن المنذر بتغيير موقع الجيثر الاسلامي ووافقه على ذلك الرسول القائد ، وثانيهما ، في قضية الائسرى من جيثر المشركين في هذه الغزوة ، فقد شاور رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلمين وتأرجحت المواقف بين اللين والشدة ، وقبل رسول الله العمل بمبدأ الغدا ونولا على رأي أحد الموقفين ، والقضية في خلاصتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بنتيجة الشورى ،

وني غزوة أحد كان المسلمون ـ الذين لم يشهدوا بدرا خاصـــة - يتحرقون شوقا الى لقا تريش خارج المدينة ، في حين كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في ترك العدو يقتحم المدينة فيقاتله أبناؤها في أزقتها ، ولما اشتد حرص المسلمين على لقا العدو خارج المدينة نزل رسول الله (ص) عند هذه الرغبة ملتزما بنتيجة الشورى .

وعمل رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أشار به عليه سلمان الغارسي من حفر خندق لصد الا عزاب المتحالفة ضد المسلمين وفي ذلك عمل بنتيجسة الشموري . كما أخذ صلى الله عليه وسلم بما أثار به عليه سعد بن معاده وسعد بن عبادة في مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة •

ني هذه الوقائع وغيرها كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بنتيجة الشورى 4 وقافا عند الرأي الذي يشير به أهلها (1)

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن عمل الخلفا الراشدين ، لم يكن فيه ما يغتج الباب أمام التسلط الغردي ، ففي انفاذ جيش أسامة الى الشام ، وقتال مانعي الزكاة في عهد الصديق أبي بكر ، وكذا تقسيم أراضي الفتروح بالعراق وكيف أن عمر رفض ذلك ، كل ذلك ليس فيه ما يجعل الحاكم المسلم متسلطا فرديا ، أو رافضا لرأي أهل الشورى ، وإنما كانت محصلة الشورى حدا يقف الحاكم عنده لا سيما في مواقف مثل التي ذكرت هنا ، فقد كانت الموافقية اللاحقة تأتي من الطرف الآخر بعد الحوار ، وبعد الاقناع ، والاقتناع بالحجة القاطعة ، والدليل البين ، فليس في هذه الوقائع ما يشير الى وجود اعسراض الحاكم عن رأي أهل الشورى تعسفا في استعمال السلطة ، وليس فيها أيضا تقاعس عن بذل النصح للحاكم ، ومساعدته في معرفة وجه الصواب ، ومكسسن

ني تلك الوقائع د لالات عميقة المعنى على أن الحاكم والمحكوم في ظلل الشورى الاسلامية ، كل منهما يسعى باخلاص لتحقيق ما ينفع الائمة ، والخيسر العميم في التشاور ، وفي العمل برأي أهل الشورى ،

111111

<sup>(1)</sup> انظر : الغصل الا ول من الباب الا ول في هذا البحث : الشورى فسي العهد النبوي

ان الحاكم يجب أن يلتزم بما يتوصل اليه رأي أهل الشورى حتى ولو كان مخالفا لرأيه واجتهاده ، على اعتبار أن أهل الشورى هم أيضا مجتهدون، وهم الذين يغترض فيهم الاجتهاد والعدالة والثقة والحفاظ على مصلحة الا م والذي لا شك فيه أن رأيهم أو رأي الا كترية منهم هو الذي يغترض فيهم الصواب وبالتالي وجوب الا خذ به الا اذا استطاع الحاكم أو الامام أن يقنعهم باجتهاده أو رأيه الذي ذهب اليه لدليل قوي غاب عن أذهانهم (1). قال ابن عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الا حكام ، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب (2) وتأسيسا على ذلك ، اذا كانت الشورى " من عزائم الا حكام أن الأ خذ بشواتها من عزائم الا حكام أيضا ، لما تقرر في الشسرع من أن الوسيلة تأخذ حكم غايتها وألا كان التناقض بين الوسيلة والغاية " (3) أن الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى " سوا كان بالاجمساع أم بالا كثرية فانه يصبح واجب النفاذ وملزما للحاكم لا يحق له تعطيله أو العمسل بخلافه " (4)

<sup>(1)</sup> د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 190 .

<sup>(2)</sup> أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لا حكام القرآن ، ص 249 .

<sup>(3)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 462 . وانظر: ص 478 اذ يشير المؤلف الى أن رئيس الدولة ملزم بشمرة الشورى حلى الأصح ـ لا سيما في الأمور الهامة تحقيقا للتكافل الملزم بين الدولة والأمة وهو أصل مبادى سياسة الحكم في الاسلام .

<sup>(4)</sup> د . رشید علیان ، مرجع سبق ذکره ، ص 113 .

" أن الحاكم وكيل عن الا"مة وتقتضي الوكالة أن يعمل بارادتها ورغبته المنوري أقرب المنوري أقرب المنوري أقرب المنوري أقرب المنوري أوب المنوري أوب المنوري أوب المنوري أوب المنوري أوبعد عن الخطأ من رأي الحاكم اذا ما اختلف رأيه مع رأيها (1) .

## البيحث الثالث

## البوازيسة بيسن الاتجاهيسن

القائلون بأن رئيس الدولة لا يلزم بالرأي الذي يتوصل اليه أهـــل الشورى ، يستندون في ذلك الى قوله تعالى " فاذا عزمت فتوكل على الله " ويقولون بأن الحاكم يمارس الشورى ابتدا ، لكه حر في العمل برأي أهــل الشورى أو الاعراض عنه ، ويرد على هذا الرأي بأن المدلول اللغوي لكلمــة " عـــز م " وهو قطع الرأي على شي وعدم التردد " لا يغيد جـــواز مخالفة أهل الشورى وكذلك فان عبارة " فتوكل على الله " لا تغيد عـــدم الالتزام بنتيجة الشورى بل تعني فقط مدلولها الشري بالاعتماد على اللـــه والاستعانة به رغم اتباع المشورة ، وذلك لا ن التأييد أو العون والتسديــد لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى والا وقعنا في الشرك " (2)

<sup>(1)</sup> د. يعقوب البليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 105 ، 106 ، 115 . وانظر: د. عبد الحميد متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 669 . وانظر: د. عبد اللطف عبادة ، مرجمع سبق ذكسموه ، ص 20 ، 21 .

وانظر: سالم علي البهنساوي ، الغزو الغكري للتاريخ والسيرة بين اليعين واليسار ص 195

وانظر: على محمد لاغا ، الشورى والديمقراطية ، بحث مقارن في الا سيسسس

<sup>(2)</sup> د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 129 .

وواضح أن فهما كهذا لقوله تعالى " فاذا عزمت فتوكل على الله يفسح المجال واسعا للحاكم في أن لا يعتد برأي أهل الشورى ، شم اننسا عندما نتأمل مضمون العبارتين " فتوكل على الله لا على المشاورة " ، " فتوكل على الله في امضا أمرك على الا رشد لا على المشاورة " نتسا ل : هل هناك تناقض بين التوكل على الله والشورى ؟ وبالتأكيد الجواب بالنفي ، لا أن التوكل على الشورى اطلاقاه بل انه لا يعقل أن يكون حاجزا يضبع الا الله لا يغني عن الشورى اطلاقاه بل انه لا يعقل أن يكون حاجزا يضبع الا الا من ممارسة حقها في المشاركة السياسية الجماعية للمجتمع الاسلامي .

وعليه ، فليس ثمة ما يدعو الحاكم لائن يكون متوكلا على الله ـ وفي نفس الوقت \_ ضاربا برأى أهل الشورى عرض الحائط ،

كما أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر العزم في الآية " فاذا عزمت فتوكل على الله " لم يبين مستند هذا العزم ، والرأي الا خير الذي يكون عليه العزم ، هل هو رأي أهل الشورى أم رأي الحاكم ؟ بل قال تعالىي " فاذا عزمت " أي على رأي ما ، ولم ينص على نوع هذا الرأي " ومن قال هنا ان العزم يكون على رأي الحاكم الذي اختاره ولو كان هذا الرأي مخالفا لرأي من استشارهم ، فقد تحكم في القرآن وقال فيه بغير علم وحمل الآيـــة ما لا تحتمل " (1)

وني حادثة الحديبية لا يوجد ما يبرر القول بأن الرسول عليه الصللة والسلام لم يعمل برأي أهل الشورى بل على العكس ، ان أم سلمة رضي الله عنها حينما أشارت عليه بأن يبادر هو شخصيا الى النحر والحلق حتى يقتغي أثره المسلمون ، فعل ذلك وتبعه المسلمون في الحال ،

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكيره ، ، ، ص 100 ، 101 .

وني حادثة أسرى بدر ، وبعد قبول مبدأ الغداء كان موقف الوحسي واضحا ، بل ان موقف عليه الصلاة والسلام أيضا كان واضحا تأثرا بآية العتنساب التي نزلت (1) . ومع ذلك لا يعقل بداهة أن تتخذ حادثة كهذه مبسيراا لجعل الحاكم يعرض عن رأي أهل الشورى ،

وفي الوقائع الثلاث ، انفاذ جيش أسامة ، وتتال مانعي الزكاة ، وسألت تقسيم أراضي الفتوح في العراق ، لا يوجد ما يحتج به على التغرد بالرأي، وتجاهل نتيجة الشورى ، بل على العكس من ذلك تماما ، فان الحوار البنا بالحجة والدليل جعل الصحابة رضي الله عنهم يقتنعون في نهاية الأمر بأهمية انفاذ جيش أسامة ، وبعدالة قتال المرتدين الذين ضعوا الزكاة ، وببعد نظر عمر بن الخطاب عندما رفض طلبا بتقسيم أراضي الفتيح على الجند ، وأتبتا الظرف التي تلت الوقائع الثلاث صدق ، وفعالية ، وبعد نظر القيادة في شخصية الخليفتين أبي بكر وعمر .

أما القائلون بأن الشورى ملزمة للحاكم في محصلتها ـ، وأنه لا مبرر لـــه في الاعراض عن الرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى ، يبدو أن مرتكزهم علمي وعملي في آن واحد .

علمي ، لا أن قوله تعالى " وشاورهم في الا مر " لا يمكن أن يترتب عنه وجوب الشورى ابتدا ، ثم عدم وجوبها انتها ، أي أن الحاكم يستشير ويعرض الا م على أهل الشورى في القضايا العامة للا مة ثم بعد ذلك يفعل ما يريد بحجة أن البيعة التي منحتها له الا مة تعفيه من الالتزام بالرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى ، وتجعله في منزلة من لا يسأل عما يفعل .

<sup>(1)</sup> وهي قوله تعالى : " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فسي الله أبرض ... " ه 8/ إلا نقال / 67 ...

وعملي ، لا أن أصحاب هذا الاتجاه القائل بالزام رئيس الدولة برأي أهل الشورى ، يستمدون قوته من الرصيد الضخم من المشاركة السياسيــــة الجماعية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ،

ان اعطا الحاكم حرية التملص من العمل برأي أهل الشورى فتــــــح بناب الاستبداد في الحكم ، والتفرد بالرأي على مصراعيه ، وهو أمر خطيــر يضاد المقصد الأساسي من التشريع الاسلامي كله فيجب سد الذريعة الـــــى ذلك حتمـا (1) .

ان رأي بعض العلما الا تدمين الذي يعني رئيس الدولة من العمل برأي أهل الشورى يعني \_ فيما يبدو \_ أنهم ليسوا من أهل التخصص فـــي السياسة وتنظيم السلطات ، وأنهم اجتهدوا على قدر محصلتهم في هذا المجال، وعلى قدر معالمه التي أتيحت لهم في أزمانهم ، ولكل مجتهد نصيب .. (2) .

ان تغصيلات الشورى ، وتغريعاتها التطبيقية قد تركها القرآن ، والسنسة لمقتضيات الظروف ، هذا أمر مسلم به ، لكن ما يلغت الإنتباه أحيانا هـ والتحمس المغرط لافراغ الشورى من محتواها الحقيقي باعفا الحاكم في بلادنـا الاسلامية من تبعات الشورى الاسلامية ، وأول هذه التبعات العمل برأي أهل الشورى ، والاعتداد برأي الائمة ، والنزول عند رغبتها في قضاياها العاملة ، ما دامت تلك الرغبة لا تتعارض مع الشريعة الغـرا نصا وروحا ،

2211年11日 11日

<sup>(1)</sup> د . فتحى الدريني ، مرجع سبق ذكره ، 462 .

<sup>(2)</sup> د . زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 170 .

ينبغي أن يدرك المتحسون لاعفاء الحاكم من العمل بنتيجة الشهوى أن ذلك ليس الا خدمة جليلة للاستبداد بالرأي ، وقتل الحريات ، واماته النصيحة ، في وقت نحن أشد ما نكون الى تقييد سلطة الحاكم ، ليس لاطلاق يد الائمة تفعل ما تريد بعيدا عن هدي الشرع الحنيف ، ولكن ليهدر ك الحاكم والمحكوم على حد سواء أن الشورى الاسلامية بقدر ما هي تربية ايمانية ، فانها تربية سياسية تعبر عن قمة النضج السياسي في الدولة والمجتمع الاسلاميين، ولذلك ، ولتحقيق هذه المضامين يترفع الاسلام عن الشورى المظهرية التي تجعل من المشاركة السياسية الجماعية مجرد شعارات لا سند لها في واقع الأحهة ، اذا فالشورى الصورية يرفضها الاسلام لا نها تهدم أصلا تكونيا من مقومها البنية السياسية لموسسة الحكم في الاسلام ، ولا أن المظهرية ضرب من العبست أو المفسدة يحبط المقصود العظيم من الشورى الاسلامية (1)

ولهذه المعطيات الموضوعية فالرأي الذي يميل اليه الباحث هو أن رئيس الدولة يجب أن يعتد برأي أهل الشورى ، ولكن كيف يكون ذلك الاعتداد برأي أهل الشورى ؟

هذا ما سيعرض له الباحث من خلال الغصل الثاني الذي يخصصه للحديث عن مبدأ الأعلبية ومكانته في الشهورى الاسلامية .

<sup>(1)</sup> انظر: فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ه ص 478 .

# الفصك النّالث مبدأ الأغلبيز في الشودي الإسلاميز

#### الغصل الثالث

#### مبدأ الا فلبية في الشموري الاسلامية

#### تمهیست :

تجدر الاشارة هنا الى أن الأعلبية التي يتحدث الباحث عنها ، هـــي أغلبية أهل الشورى بالدرجة الأولى ، وقد تتسع دائرة هذا البدأ لتشمـــل الرأي العام في الامة عندما تقتضي الضرورة ذلك .

وثمة أمر جوهري تقتضي الموضوعية تسجيله هنا أيضا ، هو أن الحديـــث عن مبدأ الاتخلبية \_ أو الاكترية (1) \_ لين تأثرا بالغقه الدستورى الغربيي الذي يؤسس الديعقراطية الغربية على الامكترية العددية ، وبالتالي منح هـــذه الا مُثرية حرية تقرير ما تراه ملبيا لرغباتها ، وأهوائها ، وهو ما يعبر عنه فسسي الغقه الدستورى الغربي بـ \* مبدأ السيادة المطلقة للشعب \* ، هذا جانسب، والجانب الآخر الذي لا بد من توضيحه أيضا هو أن الحديث عن مبدأ الأغلبية ، ليس القصد منه اثارة المشكلات الغرعية ، والجزئية التي تغررتها عادة عملية تطبيــق المبدأ 4 لا من قبيل الاجراءات التي تحدد بالقانون الداخلي لمجلـــــس الشورى ( البرلمان ) .

<sup>(1)</sup> الاكترية : مصطلح سياسي يستعمل للدلالة على كل تكتل أو ائتلاف أو مجموعة تفوز بأكثر من نصف أصوات المقترعين أو بأكثر من نصف المقاعد في هيئة شعبية أو تمثيلية ٥٠ وتعنى الأكثرية ، من جهة أخرى ، مجموع القوى السياسية التي تحكم بلدا مــا، استنادا على دعمها من قبل أكثر من نصف أعضا البرلمان ٥٠

انظر: موسوعة السياسة ، د ، عبد الوهاب الكيالي وآخرون ، ص 247 ،

وانما القصد منه أهم من ذلك بكثير ، انه وجود المبدأ ذاته . فهمل يرفض مبدأ الا فلبية كله بدعوى أنه من افرازات ديمقراطية الغرب ، أو يقبل كله لا ن رصيد فقهنا الدستوري لم يخصص له بحث مستقل ، ولم يتعلم فقها ونا لمقدار النصاب ولكيفية أجرا التصويت وبذلك نضعهم في قفس الاتهام بالتقصير في دراسة موضوع الشورى والاصلاح السياسي ؟

اذا ، سنعرض للاتج اهين المعارض والمناصر للعمل بهذا المبدأ ونتبسع ذلك بموازنة بين الرأيين ، ونبين الرأي الذي يميل اليه الباحث ،

وذلك كله عبر مباحث ثلاثة ، نعرض في الأول منها الى الاتجاه المعلوض، لهذا العبدأ ، وفي الثاني لمو يديه ، ونخلص في الثالث الى موازنة بينهما .

# البيحث الأول

### خصـــوم العمـــل ببيـــدأ الأغلبيـة ِ

هل لمبدأ الأكثرية مكان في القرآن الكريم ؟

تحدث الاسلام عن الامكثرية في أكثر من موضوع ، وفي العديد مـــــن السور ، وفي عدد معتبر من آيات القرآن العظيم .

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن الاسلام لا ينظر الى الكثرة عسلى أنها معيار للصواب ، أو دليل قاطع أو راجع عليه ، أو ميزان للحق والباطل ، ويستدلون على ذلك بأن الكثرة مذمومة في كثير من آي القرآن ، بل انه يصغها بالجهل ، والا مثلة على ذلك كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال :

قوله تعالى: \* ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* (1)

وقوله تعالى: " وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤشين ، (2)

وقوله تعالى : " ولكن أكثرهم يجهلون " (3)

وقوله تعالى : " وان تطع أكثر من في الأوض يضلوك عن سبيل اللسه ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون " (4)

وقوله تعالى : " قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث "(5)

وقوله تعالى : " وان كثيرا من الناس لفاسقون " (6)

وقوات تعالى : " ولكن كثيرا شهم فاسقون " (7)

فهذه النصوص القرآنية ، وغيرها ، تحذر من الاغترار بالكثرة العددية سن هنا فان هذه الأكثرية لا يمكنها أن تقوم دليلا على صحة الرأي وصوابه ، اذ أن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي لا من كثرة قائليه أوقلتهم ، كما أنه من الممكن في نظر الاسلام أن يكون الرجل الغرد أصوب رأيا (8) .

ويرفض أصحاب هذا الاتجاه أن تكون الأكثرية العددية تانونا مطلقها ه وحقا دائما يدانع عنه باستنباط معان من الآيات السابقة أو غيرها ، لا تخرج الا بتأويل تعارضه أسس لغوية وفقهية وتاريخيسة (9) ، ثم ان السياق القرآنسي

<sup>(1) 40 (</sup>غافر / 59 .

<sup>(2) 12/</sup>يوسف / 103.

<sup>(3) 6 /</sup> الأنعام / 111.

<sup>(4)</sup> ن م م 116 .

<sup>(5) 5/</sup> المائدة / 100 .

<sup>(6)</sup> ن . ، . 49

<sup>(7)</sup> ن . ۾ . 81

<sup>(8)</sup> وانظر: أبوالمجد أحمد، مرجع سبق ذكره ، ص 136، 137، وانظر: د . عبد الحميد اسماعيل الانصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 181 .

<sup>(9)</sup> د علي رضا النحوي ، الشوري لا الديمقراطية ، ص 93 .

الذي وردت فيه تلك الآيات لا علاقة له بموضوع الشورى ، أو النصيحة ، انما جاء أغلبها ان لم تكن كلها مصحوبا بالمعاني التي تجعل الانسان دائم التغكير في قضية العقيدة وتوابعها (1) ، ومنها ما يتعلق بالائم الضالة ، والكفار ، وليس بالمسلمين ،

ان الشورى الاسلامية \_ عند أصحاب هذا الاتجاه \_ لا تعبأ بأصـــوات الغوفا في مسائل نظام الحكم ، ولا تحسب لهم حسابا في تكوين النظام السياسي للدولة الاسلامية ، وانما تبحث الشورى عن الحكمة والرشد والصواب عند (أهـل الذكـر) ، وتنهى عن اتباع (أهوا الذين لا يعلمون) (2)

ولا أن الشورى ترفض الغوفا ، لم يعبأ الامام على بين أبي طالب باتبال العامة عليه لمبايعته بالخلافة عقب وفاة الخليفة عثمان .

اذا ، حديث القرآن عن الأكثرية بالسياق الذي أسلفنا بيانه يبـــدد \_ عند خصوم هذا المبدأ \_ مبتور الصلة بمبدأ الأغلبية الذي نحن بصــدد البحث في مدى امكانية اعتماده كوسيلة من وسائل تحقيق ، ومعارسة الشــوري الاسلاميـة .

ويرى أصحاب هذا الاتجاه الرافض لعبداً الاعلبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ بعبداً الاعلية أو الامكثرية في اتخاذ القرارات ، والا كسان وضع لهذا العبداً نظاما معينا يوضع فيه هذه الامكثرية ، وبنا على هذا فسان الفقها لم يتعرضوا لعبداً الامكثرية العلزمة في الشورى ، وهو عبداً حديث العهد، وهو غير اسلابي ، ولو كان عبداً اسلاميا لتنبه الفقها اليه ووضعوا له قوانينسه ونظه ، كما هو الحال بالنسبة الى بحوث الفقه المختصة (3) .

<sup>(1)</sup> النحوي ، المرجع السابق ، ص 102 ،

<sup>(2)</sup> د . أحمد محمد جمال ، على مائدة القرآن : دين ودولة ، ص 319

<sup>(3) .</sup>د. سمهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 135 .

ان نصاب أصحاب الرأي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حقيقته أكثرية عددية لجميع الصحابة وانما هو رجحان رأي البعض على البعض الآخر من يثق بهم من صحابته المقربين .. ولم تكن هناك أمثلة نستطيع أن نستشهد بها في أنه صلى الله عليه وسلم رجح رأيا لكثرة أصحابه العددية عن الرأي الآخر الا في غزوة أحد ، فلم يكن في الحقيقة كثرة عدد ، وانعالم رغبة في الجهاد عرضها وأصر عليها من لم يكسب شرف الاشتراك في غسوة بدر (1)

ومن أدلة أصحاب هذا الاتجاه ، الآية : " وشاورهم في الا مر فسادًا عزمت فتوكل على الله " ، فهذا خطاب رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم ، أضاف الشورى للمسلمين وجعل العزم \_ وقد فسروه بالرأي الا خير \_ للرسول وحده ، قالوا ؛ فهذا دليل على أن الاختيار انما هو للا مير فقط (2)

ومن أدلتهم أيضا أن الاعداديث الواردة في سياق الحديث عن الجماعة والانخذ برأي الامكترية ، ليس فيها الصحيح الذي يقرر قاعدة العمل بالامكترية ويمكن الاستدلال به في مثل هذا المجال ،

ويذكرون لتلك النصوص أمثلة شها :

حديث " لا تجتمع أمة محمد على ضلالة أبدا وعليكم بالسواد الأعظم فانسه من شذ في النار . (3) .

وحديث من أحب بحبوحة الجنة يلتزم الجماعة ، قان الشيطان مع الواحد، وهو مع الاثنين أبعد (4) .

 <sup>(1)</sup> المحامي محمود بابللي 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 70 .

<sup>(2)</sup> عبد الرحين عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره، ص 99 - 101 .

<sup>(3)</sup> رواء الدار قطني وابن حزم في الا حكام .

<sup>(4)</sup> رواه الطبراني في الأوسط وأخرجه الحاكم وأحمد .

وحديث أبي ذر مرفوعا : " اثنان خير من واحد ، وثلاثة خير من اثنين ، وأربعة خير من اثنين ، وأربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة فان الله عز وجل لم يجمع أمتى الا على هدى ، (1)

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله مع الجماعة " (2) .

وهكذا ، ليس في القرآن والسنة \_ حسب رأيهم \_ نص صريح قاطع يتناول موضوع الأكثرية ، ويحث في نفس الوقت على الالتزام بها في مجال الشــــون الاسلامية (3) .

وأضافوا أن ما صع من أحاديث نبوية حاثة على الجماعة ، انما هي تحض على التزام الجماعة الظاهرة على الحق بغض النظر عن كونها قلة أم كثرة (4) .

كما أن الخلفا الراشدين كانوا يمارسون الشورى في الأمور المهامة الستي تس حياة المسلمين ويأخذون بها أحيانا ولا يأخذون أحيانا أخرى ، ويأخذون بها من البعض دون البعض الآخر بصرف النظر عن " الكم أو العدد " فسسي ذلك (5) .

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في مسنده .

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذ ي والحاكم بسند صحيح .

 <sup>(3)</sup> انظرني تخرچ هذه الا طاديث وتضعيفها: د. عبد الحميد اسماعيل الا نصاري، مرجع سبق دكره، ص 209، 210.
 دكره، ص 106.
 دكره، ص 106.
 د ص الح الدين دبوس، مرجع سبق ذكره، الدين دبوس، مرجع سبق ذكره، الدين دبوس، مرجع سبق ذكره، الدين دبوس، المرجع سبق دكره، الدين دبوس، المرجع سبق دكره، الدين دبوس، المرجع سبق دكره، الدين دبوس، المرجع سبق دكره المرجع سبق دكره الدين دبوس، المرجع سبق دكره المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع الم

<sup>(4)</sup> د . صلاح الدين ديوس ، ۲ ° <sup>ن</sup> ِ •

<sup>(5)</sup> د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكوه ، ص 73 .

مخالفة عامة الصحابة ولا سيما الكبار شهم <sup>(1)</sup>

ويرون في قتال مانعي الزكاة ، تجاهلا من أبي بكر لرأ ي الأكثرية الستي طالبته بعدم مقاتلة المرتدين ، ولو كان لمبدأ الأغلبية مكان في الشورى الاسلامية لما رفضه ، ورفض العمل به أبو بكر في موقف له أبعاده ودلالاته على مصير ومستقبل الاسلام دينا ودولة ،

ولا شك أننا سنجد في مسألة تقسيم أرض السواد بالعراق بين الغاتحين ه وما أثارته من أخذ ورد بين الخليفة عبر بن الخطاب ومويدي التقسيم مسن الصحابة ، ما يوكد بأن ولي الأمر غير ملزم بالأخذ برأي الأكثرية ولوجا مخالفا لرأيه ، ما دام يعتقد أن رأيه أرجح مصلحة من رأي مخالفيه ، وما دام ولي الأمر غير متهم بدينه أو باخلاصة ، وهكذا ، فلرئيس الدولة أن يتغرد برأيه ويعرض عن رأي الاكثرية ان تحققت له الحكمة في ذلك (2)

خصوم العمل بعبداً الأغلبية يرون فيه مبدأ غريبا عن الفقه السياسي الاسلامي كما أنه من افرازات الديمقراطية الغربية ، والقول به والدعوة للعمل به اقحله للشورى الاسلامية في متاهات الفكر الغربي والتبعية العمياء ، في وقت نحن أشد ما نكون فيه الى جهود جادة للتخلص من ذلك الفكر الدخيل وآثاره البغيضة في كل مناحى حياتنا السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية وغيرها ..

<sup>(1)</sup> انظر: ابن الأثير، مصدر سبق ذكره ، ج 2 ، ص 334 ، و: ابن جريسر الطبري ، مصدر سبق ذكره ، ج 3 ، ص 225 ، و: محمد حسين هيكسل، الصديق أبوبكر، ص 237 ،

<sup>(2)</sup> محمود بابللي ، مرجع سبق ذكره ، ص 100\_ 105 . وانظر في بقية الأمثلية : تاريخ الطبري ، ص 481 . و : ظافر القاسعي ، مرجع سبق ذكرين ، مالكتاب الأول ، الحياة الدستورية ، ص 72 .

#### البيحث الثأنسي

# أنصار العمال يبدأ الأفليات

عرضنا للاتجاه الرافض للعمل بعبداً الاكثرية وأوضحنا أهم أدلته ، ونعرض فيما يلي للاتجاه المعاكن وهو المؤيد للأخذ بهذا العبداً .

يرى أصحاب هذا الاتجاء أن وجوب الشورى يقتض الالتزام برأي الامكثرية فيها ، وفي حالة عدم الا خذ بهذا المبدأ ، لا يكون للشورى في الواقدع أي معنى أو قيمة ، اذ ما معنى الشورى ، ولماذا أمرنا بها في القرآن الكريسم اذا كان الحاكم لا يتبعها أو يلتزم بها ؟ (1)

م ان قوله تعالى : " فاذا عزمت فتوكل على الله " يعني اذا محسص الرأي وظهر فانزل على حكم الا فلبية واعزم وسر على بركة الله واعتمد علي وحده (2) .

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد لملاقاة العسدو لان رأي الامكثرية كان حريصا على ذلك ، وسوا فعل ذلك اقتناعا بصوابية رأيه م أم فعله لانهم أكثرية ، لا يهم ، المهم ، أنه عمل بما تراه الاغلبية ، وقسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج لملاقاة العدو رغم تراجع المطالبين بسه عنه فيما بعد (3) .

<sup>(1)</sup> د عبد الحميد متولي ، مرجع سبق ذكسره ، ص 47 . و: د .أحمد شوقي الغنجري ، ص 213 . و: د . مهد ي غضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 145 .

<sup>62 ، 61</sup> ص مرجع سبق ذكره ، ص 61 ، 62 .

<sup>(3)</sup> النبهاني 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 23 . وانظر؛ عبد الرحمن عبد الخالق، مرجع (3) النبهاني 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 63 ه 64 م " (4) الثابق ذكره 6 ص 63 ه 64 م " و: د . مهد ي فضل الله 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 143 . وانظر : مكتب التربية لدول الخليج العربي 6 ج 1 6 ص 72 .

404 4 4 5 5

ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى أحد ، وهو للخروج كاره ، والروايات صريحة في هذا المنحى وواضحة ، ولكنها تشير الى أنه نزل عند رأي الامكثرية والتزم بها (1)

ويرى مؤيدو العمل بعبداً الأغلبية في استخلاف أبي بكر الصديق تجسيدا عمليا لهذا العبداً . ففي اجتماع سقيفة بني ساعدة كانت ارادة الأغلبية مسلط أخذ البيعة لا بي بكر ، واذا ما استثني تخلف البعض في البيعة الخاصسة ، فان البيعة العامة التي تعت في السجد كانت خير دليل على أن عماد الشورى الاسلامية هو العمل بعبداً الا عليية .

لقد كان اختيار أبي بكر وبيعته قضية المسلمين جميعا وأن الأكثريــــة حددت الاتجاه ، وحافظت بذلك على المصلحة العامة ، وما زالت كلمة عمر رضي الله عنه تتردد مع الائيام " فمن بايع أميرا عن غير مشورة من المسلمين فسلسلا عنه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتللا " (2) .

ورأوا أيضا في عهد أبي بكر لعبر بن الخطاب بالخلافة عملا ببسداً الا محترية لأن الا مة هي التي فوضته في هذه المهمة الصعبة (3) ه أن باستثناء بعض المواقف الفردية التي انتقدت عبر بالصرامة في التسبير ، فان الا فلبيست كانت مع أبي بكر مع قراره بالعهد لعبر ، والتغويض في حد ذاته تعبير عسسن الثقة ، وترجمة عملية لرأي الا محترية .

<sup>(1)</sup> د . مهد ي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، و: د . حسن هويد ي ، مرجع سبق ذكره ، ص 7 ، 13 ، و : د . محمد يوسف موسى ، مرجع سبق ذكره ، ص 119 .

<sup>(2)</sup> انظر: اجتماع السقيفة ونتائجه ، الفصل الثاني من الباب الأول .

<sup>(3)</sup> انظر: استخلاف عمر ، الغصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث ،

والذي يقف على أسلوب العمل الذي حدده عبر لمجموعة الستة التي عهد اليها باختيار خلف له يدرك أن العمل بعبدأ الأكثرية كان حاضرا أحسن ما يكسسون الحضور (1)

وهذا أبلغ دليل على أن الشورى الاسلامية اذا لم يكن ترارها بالا كتريسة فانها تغقد محتواها الحقيقي ، وتصبح شورى شكلية مظهرية عديمة الجدوى (2) وينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن مبدأ الا علية لين غريبا عمن الشورى الاسلامية ، ولين غريبا أيضا عن فقهائنا وأعلانسا .

فالامام أبو حامد الغزالي يرى أن الاختلاف في مبدأ الأبور يوجـــب الترجيح بالكثرة ، وقال : الامام من انعقدت له البيعة من الاكثر ، وقـال : والكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح (3)

ويد هب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية الى أن أبا بكر الصديق انما صار الماما بعبايعة جمهور الصحابة (4) وهل الجمهور الاكثرية ؟

وعند الامام الماوردي أنه اذا اختلف أهل المسجد في اختيار امام عمل على قول الاكثرين (5) . ثم ان علما الاصول يقررون بعض النظريات الفقهيسة مثل الكثرة حجة ، والاكثرية مدار الحكم عند فقدان الدليل (6) .

وهذا كله يعني أن فقهائنا حتى وان لم يغردوا مبدأ الأغلبية بأبحاث

 <sup>(1)</sup> انظر ذلك تغصيلا : استخلاف عثمان ١٥ الغصل الرابع من الباب الأول .

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 110 ، 111 .

<sup>(3)</sup> انظر؛ د . محمد ضيا الدين الريس، ص 367 .

<sup>(4)</sup> شهاج السنة ، ج 1 ، ص 141 .

 <sup>(5)</sup> الا حكام السلطانية ، ص 98 .

<sup>(6)</sup> درم مهدي فضل الله ، مرجع سيق ذكره ، ص 135 .

الحديثة ، فهذا لا يعني أن مبدأ الاكثرية لا مكان له في الشورى الاسلامية ، وأم هذه الا خيرة فيها من العوائق ما ينع العمل بهذا العبدأ ، بــل ان المحلونة التي هي خاصية معيزة للتشريع الاسلامي بصغة عامة والسياسي منه بصغيبة وكافاضة نجدها الطابع المعيز للشورى الاسلامية بوجه أخص ، فلا مجال اذا لاعطا والمحاكم حرية التعلم من العمل برأي الا كثرية ، ولا مجال أيضا للقول بأن الحاكم والختارته الا مقابة بارادتها ووضعت فيه ثقتها فهو مؤهل لا أن يعتد برأيه ويعوض وكافتارته الا غلي الخلفا الراشدين ، لا أن ذلك القياس مناف للفهسسا والمحيج لواتع الخلافة الراشدة ، كما أن ترديده يعني عدم فهم لععطيات الحياة والسياسية في تلك الفترة المباركة ، وأهم هذه المعطيات الالتزام العملي بـــرأي

#### البيعث الثالث

#### الموازيسية بيسن الاتجاهيسين

لاجرا موازنة بين وجهتي النظر المعارضة والمؤيدة للعمل بمبدأ الأغلبية في مجال الشورى لا بد من وقفة مع أدلة كل فريق منهما

الرافضون للعمل بعبداً الانطبية يؤسسون رفضهم على مجموعة من الآيات سبق الرافضون للعمل بعبداً الانطبية يؤسسون رفضهم على مجموعة من الآيات سبق ذكر الجزاء الانكبر منها ، وفي الحقيقة ، هذه الآيات لا علاقة لها بشــــور ولا لله والحكم ، لائن الكثرة التي تحذر منها تلك الآيات انما هي كثرة الكهــر المناه المناه المناه المناه وجمهور خيارها ، فالائمة بمجموعها معصومة مــــن الخطأ ، وجمهور الائمة أقرب الى الصواب في الائمور التي لا نص فيها (1)

<sup>1)</sup> د . عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ، الأغلبية مبدأ اسلامي .

كما أنه لا يعقل أن يستهان برأي الأنة ، وأهل الشورى فيها على وجمه المخصوص بدعوى أن الشورى الاسلامية لا تعبأ بأصوات الغوفا ، ولا يتصور اطلاقه أن يعلق تخليص الشورى الاسلامية من أن تكون ضحية لطيش الغوفا بالقضا على ارادة الائمة في الحرية ، ومارسة حقها في الشورى عن طريق الأغلبية ،

ان الاسلام لا يجعل الكثرة ميزانا للحق متى وجد الدليل القاطع والنصص الواضح عصيت لا عبرة حينئذ بكثرة أو قلة ع لا ن الرأي يستمد شرعيته حينئك من النص نفسه على لكن حيث انعدم النص أو غض الفهم وتعدد ع فالكثرة ححتما ميزان الحق ع اذ ذاك ثابت بحكم العقل ونص الشرع ع فالعقل يحكم أن احتمال وقوع الجماعة في الخطأ أقل من احتمال وقوع الفرد (1)

ان الموضوعية تقتضي من الباحث أن لا يركب موجة الحماس المغرط السني ينعي وجود أي التزام عملي برأي الاكثرية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ولذلك ، فوجود غزوة ، أو واقعة أو أكثر في صدر الاسلام لم يسجل فيها موقف عملي لصالح العمل ببدأ الاكثرية ، لا ينبغي تفسيره على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل قط برأي الا غلبية ، كما أن استشهاد كتاب مسلمين بأحاديث ضعيفة أو لا علاقة لها بالموضوع ينبغي أن لا يتخذ ذريعة لرفض العبدأ رفضا

Min ty ( ) in

<sup>(1)</sup> اسماعيل الكيلاني ، ( هل مبدأ الأغلبية مبدأ اسلامي أصيل ؟ ) ، ص 30 . و : أبو الاعلى المودودي ، نظرية الاسلام وهديه ، ص 58 ، 9 5 . وانظر : عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الاسلام ، ص 78 .

كما أن أصحاب الاتجاه الرافض لبدأ الانطبية لم يحالفهم الصواب عندما استندوا في موقفهم الى وقائع معينة في عهد الراشدين لا سيما الخليفتين أبسي بكر وعمر . فغي المواقف الثلاثة الآتية : انفاذ جيش أسامة الى الشام ، وقتسال مانعي الزكاة ، ومسألة تقسيم أراضي السواد بالعراق على الفاتحين ، ما يؤكسد أن العمل برأي الاكثرية كان رائد الخليفتين . صحيح أن المعارضة المبدئية في المواقف الثلاثة كانت موجودة ، ولكن الصحيح والاهم في الموضوع هسو أن الموافقة اللاحقة من قبل الانفلية كانت حاضرة ، لائن أيا من الخليفتين أبي بكر وعمر لم يستبد بالائم ، بل حاور ، وناقش حتى توجت الشورى بالاقتناع وموافقة الانتفاء .

قد يقال في سياق رفض مبدأ الاعلبية \_ أن الاعلبية بمعناها المراد هنا لم تكن معروفة لدى فقها السلف ، هذا الكلام صحيح نسبيا ، ذلك أن مصطلح الكثرة كان متداولا في كتبهم \_ كما سبقت الاشارة اليه \_ لكن ليس بالمغهوم الدستوري المعاصر ، غير أن هذا المبرر لا يعقل أن يكون عائقا دون العمل بمبدأ الاكثرية ، لمرونة مبدأ الشورى من جهة ، ولائه يوجد شرعا ، وعقلا ما ينسبع الائخذ بهذا المبدأ .

أما أصحاب الاتجاه المؤيد للعمل بمبدأ الاعلمية ، فانه بالنظر في مرتكزاتهم يتبين ما يأتي :

لا معنى للشورى في غياب العمل بهذا السدأ ، لكن لا بد من تحديد الضابط الشرعي الذي تتحرك في اطاره هذه الاعلمية ، والا فاننا سنجد أنفسنا أسرى المضمون الغربي لهذا السدأ ، هذا المضمون هو الاكثرية العددية دون ما اعتبار للحق والصواب ، ونعني بالحق والصواب المصلحة العامة ، وهذه تحددها المقاصد الخمسة للشريعة الاسلامية ،

ولتحديد هذا الفابط الشري الذي تمارس في اطاره الشورى عن طريسة الأغلبية ، لا بد أن يدرك أنصار العمل بهذا المبدأ ، الفارق الجوهري بيسن نظام الشورى الاسلامية التي يقولون بأنها عديمة الجدوى في غياب العمل بمبسدأ الأغلبية ، وبين الديمقراطية الغربية اذ أن سلطة الجماهير لدى الديمقراطية الغربية سلطة مطلقة العنان لا يحدها شي ، اذر تستطيع بأغلبية الأصوات أن تغيسر أي شي مهما كان مصدره ، ودرجة قدسيته ، فلا قيد في الحقيقة سرى مسسا تصنعه تلك الجماهير بنفسها ولنفسها ، بينما على النقيض من ذلك مضمون مبسدأ الا غلبية في الشورى الاسلامية ،

ويبدو أن أنصار العمل ببيداً الأغلبية لم يسعفهم بحثهم في الارتكاز عسلى نصوص واضحة ، قاطعة الدلالة في الكتاب أو في السنة ، الا أن ذلك لا يمكهأن يقف حائلا دون الاهتمام ببيداً كالأغلبية ، فقد أصبح من مسلمات البحث في هذا البجال أن تقرير الاسلام للشورى ، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ، شـــــم أصحابه من بعد، لها دليل قوي على مرونة القواعد السياسية الاسلامية وصلاحها، فقد جاء تشريع الاسلام في هذا الثأن ، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد القواعد العامة التي تسمح للائمة المسلمة أن تختار للقيام بواجب الشـــوى الشكل الذي يلائم الا وضاع المختلفة حسب ظروف الزمان والمكان

وخارج نطاق الاساسيات الخاصة بوجوب الشورى ولزومها ، فان كل ما يتصل بهذا الاسر متروك للاسة تحقق بما تختاره فيه مصالحها في ضوع توجيهات الكتاب الكريم والسنة وحدودهما ، ولا شك أن العمل بمبدأ الاعلية يندرج في هدذا السياق (1)

<sup>(1)</sup> مكتب التربية العربي لدول الخلج ، مرجع سبق ذكره ، ص 74، 75 .

ولذلك ، من الا همية بمكان اعتماد رأي الا غلبية في الشورى ، وذلكك لا نبها وسيلة تحول قدر الامكان دون الوقوع في الخطأ أو الزلل ، وهو مسلم تهدف اليه الشريعة الغرا ، ثم اننا اذا سلمنا جدلا بأنه لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما يوجب الا خذ بحكم الا غلبية فلين معنى ذلك أن الشريعة تحسسرم ذلك أن الشريعة تحسسرم

وينا على هذا ، واستنادا إلى مبدأ للمصالح الموسلة فلا شي يضع من الأخذ بمبدأ الاكترية الذي فيه منافع جمة للائمة ، منها أنه يحول دون الحاكم والاستبداد ويجعل السلطان للائمة ، ويحل الرأي مكانة كبيرة عن طريق الا خسد برأى الجماعة (1) .

ان مبدأ الا علية الذي يميل الباحث الى اعتماده في مجال الشموري الاسلامية يقوم على أساس التجرد من المضمون الغربي ، وعليه و فمبدأ الا كثريسة ينبغي أن لا يتجرد عن الحق ، والحق هو ما يحقق مصلحة الا مة ، ومصلحسة الا مة تحددها الكليات الخمس للشريعة الغرا ، وفي نطاق هذه الكليات الخمس، أينما كانت المصلحة فش شرع الله ، كما قرر الا صوليون ذلك .

من هنا لا بد أن يكون واضحا أن الاساس الشرع لسلطة الاغلبية فسسي مجال الشورى الاسلامية ليس أكثرية عددية مجردة عن أي سند من الكتاب والسنة أو مقاصد الشريعة الخمسة (2) ، بل هي الاكثرية التي توًمن بالله رباله وبالاسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، وبالاسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة . هذه هي الاغلبية التي يسمع صوتها عند ممارسة الشورى الاسلامة .

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 111، 111، و: محمود بابللي ، مرجع سبق ذكره ، ص 15، وانظر: د ، مهد ي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 147 م 148 . و: محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 110، و: د ، عبد الحميد السماعيل الأنصاري ، الشورى وأثرها في الديمتراطية ، ص 220 .

# الفَه للالراسع أ لعل الشورى في العهدالنبوي والخلاف، الراشدة

#### القصل الرابع

## أهل الشورى في العبد النبوي والخلافة الراشدة

#### تمهيسد :

اذا كانت المشاركة السياسية الجماعية من خلال الحياة النيابية لا تحسارس في عصرنا الحاضر الا في أطر منظمة ، فهل ينطبق ذلك على صدر الاسلام ؟ وبتعبير آخر ، هل في العهد النبوي والخلافة الراشدة ما يحدد هيئة ما ، أو يعين أشخاصا وفق شروط مضبوطة ، ليكونوا أهل الشورى ؟

للاجابة عن هذا التساوّل ارتأى الباحث تقسيم هذا الفصل الى مبحثين التين ، يخصص أولهما للحديث عن أهل الشورى في العهد النبوي ، وثانيهما لعهد الخلفا الراشدين .

# البيحث الأول

#### أهستنسل الشنوري في العيسد النيسوي

يصعب تحديد من هم أهل الشورى في العهد النبوي ، ذلك أن مختلف المصادر والمراجع التي اهتمت بموضوع الشبورى في هذه الغترة من تاريخ الاسلام لم تستطع ضبط صورة واضحة المعالم ، دقيقة المعايير لهذه الغئة ، التي. هــــي أهل الشورى .

في بداية الدعوة الاسلامية في مكة ، اتسمت الجماعة الاسلامية بقلة العدد ، واهتمت الدعوة بترسيخ العقيدة في قلوب الاتباع ولم تتجاوز الجماعة الاسلاميسية

مرحلة تكوين الائمة الا بعد الهجرة الى المدينة حيث نشأت من هذه الجماعسة الدينية الجماعة السياسية في الاسلام (1)

وعند الحديث عن معيزات أهل الشورى في مجتمع ما قبل الهجرة ، فان المسلمين الا وائل الذين كانوا يلتقون مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في دار الا رقم بن أبي الا رقم في مكة كان الرسول (ص) يختار من بينهم أبا بكر وعمر فيو ثرهما بالمشاورة (2).

لكن عند الحديث عن مجتمع ما بعد الهجرة ( المجتمع المدني ) وأهـل الشورى فيه ، قان الخاصة التي ميزته في هذا المجال هي أنه كان المجتمعين الذي عرف التركيبة التعددية لطوائفه ، المهاجرين \_ الأنصار \_ المنافقيان \_ اليهود .. هذه التعددية دفعت بعض الكتاب (3) الى تشبيهه بنظام تعيال الطوائف بالنسبة لابدا الشورى وذلك فيما يتعلق بالانصار والمهاجرين و فكان نرى في السمائل الخطيرة أن الانصار يبدون رأيهم ثم نجد المهاجرين لهنام رأيهم م ويستشهدون لذلك بما وقع في غزوة أحد اذ استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الانصار خاصة في القتال خارج المدينة ، وفي اجتماع سقيفة بـناب ساعدة عند اختيار أي بكر الصديق خليفة للمسلمين كان للانصار رأيهم، وللمهاجرين رأيهم قبل أن يتوج ذلك الاجتماع بالبيعة لائبي بكر .

وعند البحث في من هم أهل الشورى في العهد النبوي ، فاننا لا نجد في القرآن الكريم ، ولا في السنة القولية ، نصا صريحا واضح الدلالة على ذلـــك

Local Science

<sup>(1)</sup> انظر: د . محمد يعقوب المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 149 .

<sup>(2)</sup> نفس الموضع ــــ

<sup>(3)</sup> المليجي ، م • ن ، ص 157 .

غير أن هناك من يغسر عدم تحديد القرآن الكريم لا هل الشورى بأن ذلك يعني أن المشاورة لعامة المسلمين (1) .

الا أننا عند مراجعة السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم يقفز السى الذهن تساوًل حول أهل الشورى الذين يقصدهم النبي عليه الصلاة والسمسلام بقوله " أشيروا علي أيها الناس " من هم هوًلا" الناس ؟

الواقع أن هؤلا الذين كان يقصدهم الرسول بالاستشارة لم يكونوا عامسة النياس سفالغرد العادي ومن باب أولى الرسول لا يمكن أن يطلب السوأي أو النصح الالدى القادر عليه 4 القادر على اسدا النصح وابدا سديد الرأي (2)

ان من يتتبع المسار العملي للشورى في العهد النبوي يجد أن أهـل الشورى في هذه المرحلة لم يكونوا طائفة محددة من المسلمين ، كما أن الشورى لم تسر على طريقة واحدة . وتوضيح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلمحاكان ثارة يستشير جمهور المسلمين في الشؤون التي تهمهم مباشرة ، كما فعـل بالنسبة الى غنائم هوازن (3) ، حيث عمد الى معرفة جمهور الذين اشتركـوا في الحرب ، وكما وتع في غزوة أحد حيث حرص الرسول صلى الله عليه وسلما على معرفة رأي الجميع ، وعمل برأي الأغلبية في نهاية المطاف ، وشمـار الحباب بن المنذر في شأن الموقع الذي يختاره لتمركز الجيش الاسلامي في غزوة بدر . وشاور سلمان الفارسي في حفر الخندق لصد الأحزاب المتحالفة ضمــد المدينة النبوية ، وشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في قضية ثلث ثمــار المدينة النبوية ، وشاور صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في أمر المونين عائشة في حادثة الافك ، وشاور أم سلمة رض الله عنها عـــام

<sup>(1)</sup> د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 157 .

<sup>(2)</sup> د . عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الاسلام ، ص 255 .

و: د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره . و: المليجي ، مرجع سبق ذكره مص 148

<sup>(3)</sup> الشورى من خلال أسرى الحرب في حنين ، الغصل الأول من الباب الأول .

صلح الحديبية ٠٠

وهكذا ، نجد أن في كل مرة يختلف عدد أهل الشورى ، وتتبايــــن صفاتهم السياسية ، والعلمية ، والعسكرية (1)

ويبدو أن معرفة العناصر أو الغنات التي شكلت الاطار العام لأ هــــل الشورى في العهد النبوي اعتمدت على مجموعة من العقابيس يمكن ترتيبها عسلى النحو الآتــى :

- \_ الايمان والجهاد في سبيل الله .
- ــ المزايا العقلية والنفسية الظاهرة والصفات الخلقية الرفيعة والرأي السديد الذي يحوز رضا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وموافقة المؤشين كما هـــو الحال بالنسبة لا بي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة .
- السيادة في القوم كسعد بن عبادة وسعد بن معاد زعيبي الأنصار .
   التفقه في شرع الله والنبوغ العلبي كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت (2) .

ان الشورى الاسلامية التي هي منهج الاسلام في الحكم لا يمكها أن تكون أداة للتسلط الطبقي ، أو الظلم الاجتماعي ، ومن هنا فان محاولة تصنيف من كان رسول الله يستشيرهم من كبار رجال اللمال ، وأصحاب الجاء ، واستبعاد الفقراء والمضطهدين أمثال أبي ذر الغفاري ، وبلال الحبشي ، وسلمان الفارسي من الصحابة بدافع التحيز الطبقي ، محاولة من هذا النوع لا يمكن فصلها عن تلك التي صنفت الصحابة الى يمين ويسار ، لا لشيء الا لتشويه سمعة الاسلام ،

<sup>(1)</sup> د . مهد ي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 155 ـ 158 . و: محمود عبد المجيد الخالدي، مرجـع سبـق ذكـــره ، ص 176، 177. و: د . عبد الحميد متولي ، ص 257 .

<sup>(2)</sup> د . الطبيعي ، مرجع سبق ذكره ، ص 158 ، 159 .

والاسائة الى ذلك الجيل الذي نحن اليوم بغضل الله ثم بغضل جهاده وتضحياته ننعم بالاسلام والتوحيد .

ان اختيار أهل الشورى في العهد النبوي قد تم بطريقة فطرية وعلى أسس سليمة فاقت كل التكييفات القانونية المستحدثة ، اذ كان جماعة أهل الشورى تنحصر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تميزوا بما اكتسبوه من التجارب وحميد الصفات وهو طريق للانتخاب أكثر صحة وأدنى الى الفطرة من طريسسسق الا صوات .. (1)

ولذلك فالقول بأنهم ( أهل الشورى ) كانوا " من توفرت لهم امتيسازات عقلية واجتماعية تغوق بقية أقرانهم .. " (2) يعتبر تجريدا لهو لا الصحابة مسن رصيدهم الايماني والجهادي معا ه كما يعتبر تجنيا على حقيقة وجوهر الشورى الاسلامية التي هي بعيدة كل البعد عن منطق بعض تطبيقات الديمقراطية الغربية التي عرفت ما يسعى بد : مجلس " النبلا" " على أساس انتما الجتماعي طبسقي معين .

ويؤكد أبو الأعلى المودودي رحم الله أن الاسلام أ كان قد نهض في ويؤكد أبو الأعلى المودودي رحم الله أن الاين يستجيبون لدعوتها قبيل غيرهم هم الذين يكونون أصحاب الداعي وسواعده ورجال مشورته ، فالذين كانيوا السباقين الأولين في الاسلام أصبحوا بطريق فطري باصحاب النبي صلى صلى الله عليه وسلم وأهل مشورته أ

<sup>(1)</sup> الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 71 . و: متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 5 5 2 5 7 25 و

<sup>(2)</sup> على محمد لاغا ، مرجع سبق ذكره ، ص 34

<sup>(3)</sup> نظرية الاسلام وهديه م مرجع سبق ذكره م ص طفئ . والباحث لا يدري ما الذي يقصده المؤلف من كلمة " حركة " م اذ أن الاسلام لم يكن عبر تاريخه الطويل الا ديسن الله الى البشرية كافة م وربما في اضفا " الحركة على الاسلام ما يدفع البعض السى تصنيفه في خانة الظواهر الاجتماعية التي هي من صنع البشر ومعاذ الله أن يقصصد المرحوم المودودي ذلك .

ومع ذلك تبقى صعوبة تحديد من هم أهل الشورى في العهد النبسوي قائمة اذ أن القول بأنهم كانوا السباقين الأولين في الاسلام ان أمكن تغسيده بشرط الاسبقية ، فلا يعقل أن يفسر بأنه مجموعة من الشروط محددة بدقسية ويمكن اعتمادها عند اختيار أهل الشورى ،

لقد مورست الشورى الاسلامية في العهد النبوي وفق المعطيات التي سبق ذكرها ، لكن تبقى الحاجة قائمة الى معرفة كيفية اختيار أولئك الذين كانوا محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحائزين على رضاء، .

لقد أوضح النص السابق الذكر أن الالتزام العملي بالاسلام ، والتضحية في سبيل الله يعتبران الموعمل الطبيعي لاختيار أهل الشورى ، وعليه ، فالطريقة التي اتبعت في اختيار أهل الشورى في العهد النبوي لا هي من قبيل الانتخاب بالاصوات ، ولا هي من قبيل التعيين المتعارف عليه في مختلسف الانظمة السياسية الحديثة ، انها تركزت أساسا في أن أهل الشورى كانوا مسن يمثلون الاعمة حقا ، ومن ترض عنهم ، وتثق فيهم .

ان الهجرة الى المدينة وتحولها الى مركز للدعوة ، قد جعل شها عاصدة الدولة الاسلامية ، ومحط أنظار المسلمين قاطبة ، لا سيما بعد اتساع رقعـــة الفتوحات الى العراق والشام ومصر ، وكان طبيعيا جدا أن ينعكس ذلك الثقــل على أهل الشورى .

ومن هنا ، فالقول بأن " الاسهام في سياسة الدولة لم يكن أمرا مقسررا لعامة الائمة الاسلامية ، وانما انفرد به أهل المدينة وحدهم " (1) والتصريسح

\* 1

<sup>(1)</sup> الوليوس قلميوزين عاتارين الدولة الحربية من ظهور الاسلام الى تماية الدولة الأموية ع ص 27 .

تارة ، والتلميع أخرى ، بأن الشورى الاسلامية لم تعبأ بغير أهل المدينة لا نبها مورست بصورة مركزية ، والقول بأن الا عراب سكان البادية لم يكونوا متساويين في ممارسة النشاط السياسي مع أهل المدينة بصغة عامة والصحابة البارزين على وجب الخصوص (1) ، وأكثر من ذلك أن الا عراب حرموا حق المواطنة بمعناه الكامل ، بل كادوا ألا يعدوا مواطنين على الاطلاق (2) .

كل ذلك وغيره ، الغرض منه ، تشويه سمعة الدولة الاسلامية في المدينسة من جهة ، ثم التجريح والانتقاص من أهمية وفعالية الشورى الاسلامية ، والتشكيك في مصداقيتها كموذج لنظام الحكم الصالح ، والابقا على المسلمين في حالسة تبعية للغرب .

ومع أن هناك من العلما ؛ المحدثين من يرى أن أهل الا ُقاليم المغتوحة كانوا يستشارون في أقاليمهم (3) وأن زعما القبائل الوافدين على المدينة كانوا يشتركون في مجلس الشورى في عهد الراشدين (4) .

قان الموضوعية تقتضي ذكر عاملين مهمين يغسران مركزية الشورى الاسلامية في العهد النبوى .

الا ول : أن الصحابة كانوا هم الرعيل الا ول الذي يعثل الا ساس السذي قامت على كاهله دولة الاسلام ، وهم حماة الدعوة فطبيعي جُدا أن يكونوا هسم دون غيرهم أهل شورى رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) ، ومن غير المعقول

<sup>(1)</sup> انظر: المرجع السابق .

<sup>(2) (</sup> ۲۰ ن ) ، ص 160 ، هامش رقم 1 .

<sup>(3)</sup> الشيخ محمد أبوزهرة ، المجتمع الانساني في ظل الاسلام ، ص 165.

<sup>(4)</sup> د . ابراهيم أحمد العدوي ، النظم الاسلامية ، ص 145 .

<sup>(4)</sup> د . عبد الحميد متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 261 .

أن يعتمد أي نظام في العالم يريد البقا على من لا رصيد لهم في الالتزام بعده .

العامل الثاني ؛ عدم استقرار أولئك الأعراب في مكان واحد ، الأسر الذي يصعب معه ادماجهم في الحياة السياسية كسكان المدينة القارين ، اذن عدم مساهمة الأعراب في سياسة الدولة الاسلامية وبصغة خاصة الشورى الاسلامية بالمدينة لين مرده الى احتقار الدولة الاسلامية لهذا العنصر من السكان ،

وخلاصة ما سبق أن الشورى لم يكن لها أفراد معينون في العهد النبوي وإنما كان يستشير من صحابته أهل الرأي والبصيرة ويتلقى المشورة ممن يشائم منهم ، أي أن مستشاريه كانوا رجالا اصطفاهم من خاصته أو صحابته (1) منهم المكيون المهاجرون وشهم الانصار من أهل المدينة ، ولكن مما لا ريب فيه أن أولئك وهو لا لم يكونوا أفرادا عاديين وانما كانوا أفرادا معتازيوسون في المجتملا الاسلامي ، وهذا البروز ليس مرده الى انتما طبقي على أساس المال أو الجاه ، وانما هو الرصيد الايماني والجهادي في المقسلم الا وفي أغلب الاحيان ، يضاف الى ذلك عوامل أخرى سبقت الاشسلارة اليها كالعلم والتغقه في دين الله ، كما كانت دائرة أهل الشورى تتسع أحيانا التشمل جمهور المسلمين كما سبق بيانه ،

<sup>(1)</sup> د . يعقوب محمد المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 158 . و ؛ أبو الاعلى المودودي ، مرجع سبق ذكره .

## البيحث الثاني

#### أهل الشورى في عهد الخلفاء الراشديــــن

لا بد من الاشارة هنا مرة أخرى الى أنه يصعب الحكم بوجود شمسروط محددة بدقة كان الخلفا الراشدون يعتمدونها في اختيار أهل الشورى ، ومرجع هذه الصعوبة \_ كما كانت عليه في العهد النبوي \_ هو أن طبيعة ظروف الدولة والمجتمع الاسلاميين آنذاك لم تستدع وجود مثل هذه الشروط ، بل كان الالتزام بالاسلام والتضحية في سبيل الله مؤهلا طبيعيا كما سبقت الاشارة الى ذلك ،

وما لا شك فيه أن تغيرا ما قد طرأ في عهد الراشدين على هذه الغدة التي نسبيها أهل الشورى ، وطبيعي جدا أن تلعب الظروف دورها في هسدا التغير ، فانتقال الرسول الكريم الى جوار ربه من جهة ، واتساع رقعة الفتوحات الاسلامية من جهة أخرى ، هذان العاملان أديا الى حدوث ما يمكن تسميت تطورا نوبيا بالنسبة لا هل الشورى ، فقد كان أبو بكر في مجال القضا علجا الى الشورى فاذا عرضت عليه قضية ولم يجد لها حكما من القرآن أو السنة جمع رووس الناس وخيارهم ( أهل الشورى ) فاستشارهم فان أجمع رأيهم على أمسر قضى به ، وكان عمر يفعل مثل ذلك (1)

كما تجلت عناية عبر بأهل الشورى من خلال أمرين اثنين : -

أولهما : أنه كانت له شورى خاصة الى جانب الشورى العامة .

وثانيهما : أنه عمل على ابقا هذه الطبقة (طبقة أهل الرأي) السسى جانبه في المدينة عاصمة الدولة الاسلامية ، ولم يسمح لهم بتولي الوظائف العامة تقديرا لمكانتهم وحفاظا على دورهم كأهل شورى في مركز الدولة الاسلامية (المدينة)

<sup>(1)</sup> انظر: عبد الحميد متولى ، مرجع سبق ذكره ، ص 258 .

لقد تألفت التركيبة البشرية لأهل الشورى الخاصة في عهد عمر من أعلام الصحابة كعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عسوف ، وعبد الله بن عباس وغيرهم من كبار فقها الصحابة ، وهوالا كان عمر يستشيرهم في مهام الأمور ودقيق المسائل سوا منها ما تعلق بالفتيا والتشريع أو القضا ومشاكل الدولية .

وأما أهل الشورى العامة ، فهم كل من له رأي من المسلمين فيعسرض عليهم الاثمر في المسجد وتكون الكلمة للجميع ، هذه الشورى العامة كانت وسيلسة الخليفة عمر في استطلاع رأي جمهور المسلمين في الاثمور التي تمس مصالحهسم ، بل ان استطلاع الرأي هذا كان وسيلة عمر حتى معرفة رأي الاثحداث مسسن الشباب ، وفي ذلك اشراك لكل فئات المجتمع في المشاركة السياسية الجماعيسسة في المجتمع الاسلامي (1) .

أما في عهد عثمان بن عفان فقد اتسعت دائرة أهل الشورى لتشمل الولاة على الا قالسيم (2) .

لقد سبقت الاشارة في الفصلين الرابع والخامس من الباب الأول السبى أن الفتنة قد أثرت سلبا على مسار الشورى في أواخر المخلافة الراشدة ، ولذلسك ، فالقول بأن علي بن أبي طالب " قد جعل أهل المشورة في أخطر أمور الدولة هم آلاف الانواد لا آحادهم وجنود الجيش لا قواده هم (3) أمر يفتقر الى البينة والدليل

(i ) NT I

<sup>(1)</sup> د . المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 162 ــ 164 .

و: د . الانصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 226 .

و: د. فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 156 .

و: د ، الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 457 - 459 ،

<sup>(2)</sup> الغصل الرابح من ألباب الأول: الشورى في عهد عثمان بن عغان.

<sup>(2)</sup> د . المليجي ۽ مرجم سڀن قائره ۽ س ١/٠ .

المستقيم ، لا سيما عندما يتعلق الائمر بتحميل هذه الشورى الوهمية مسووليسة المغوض والاضطراب اللذين شملا كلا من الشام والعراق في أعقاب فتنة اغتيال الخليفة عثمان والاعداث التي تعاقبت بعد ذلك (1)

لقد بقيت طريقة اختيار أهل الشورى بعيدة عن أسلوب الانتخاب والتعيين وبهي الالتزام العملي بالاسلام بما يمثله من رصيد ايماني وجهادي الاطلبيعي لا هل الشورى في عهد الخلفا الراشدين ، وهنا ينبغي الاشارة السي الطبيعي الذي الذي سبق ذكره في هذا السجال لا علاقة له بالاطار الطبيعي الذي التعمل أو ذاك مو هلا للشورى انما التغيير قد طال طريقة التعامل مع أهل الشورى فقط بحيث أصبح هناك أهل الشورى الخاصة لا مور التشريل الدتيقة وهم كبار علما الصحابة وفقهاؤهم المشهود لهم بسعة الا فق ، وحسق الفقة في الدين ، وأهل الشورى العامة للقضايا ذات الطابع العام ، وكما كسان العال بالنسبة للعهد النبوي فان عناصر أهل الشورى في عهد الخلافة الراشدة الحال بالنسبة للعهد النبوي فان عناصر أهل الشورى في عهد الخلافة الراشدة يمكن تصنيفهم على النحو الآتي :

أ \_ السابقون الأولون الى الاسلام بمكة م

ب \_ المعتازون بتضحياتهم الكبيرة ، وخدماتهم الجليلة للدولسة والمجتمسع الاسلاميين .

ج \_ أصحاب النفوذ من الائتصار الذين أسلموا ودعوا الرسول صلى اللسمة عليه وسلم الى أن يتخذ من المدينة مقرا لدعوة الحق .

وأخيرا خبرا الشوون السياسية والعسكرية والمتفوقون في الجانب العليي (2)

<sup>(1)</sup> الميليجي ، المرجع السابق ، ص 171 ،

<sup>(2)</sup> د . رشید علیان ، سرجع سبق ذکره ، ص 113

ويعيب البعض على الدولة الاسلامية في عهد الراشدين \_ خاصة عه \_ \_ عمر \_ أنه رغم اتساع رقعة الغتوحات الاسلامية الا أن باب المشاركة السياسي الجماعية بتي موصدا في وجه غير أهل المدينة ، وأن نظام الشورى " لم يشسرك الا تطار المغتوحة في أمور الحكم وسياسة الدولة الاسلامية المترامية الا طراف بسل لا نكاد نجد هذه المشاركة من العرب المسلمين في جزيرة العرب نغسها طالما كانوا بعيدين عن المدينة " (1) .

ويغوت هو التمورى الاسلامية في صدر الاسلام ، وبالذات في عهد عبر اعتمدت في الدرجة على الكيف لا على الكم أن على نوع الرجال لا على عدد الناس (2) . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان اتساع رقعة الدولة الاسلامية في عهد عمر وعثمان ( فتح فارس ، والشام ، ومصر ، واليمن وغيرها ) ، جعل سن غير الممكن انتخاب أهل هذه الا تطار ليكونوا من أهل الشورى لسبب موضوي هو بعد المسافة ، وعدم توفر امكانيات الاتصال بالمقارنة من ما نشاهده اليوم ، أضف الى ذلك أن الناس كانوا حديثي عهد بالاسلام ، والشورى الاسلامية تحتاج الى عناصر ينبغي أن تتوافر فيها مواصفات معينة ، منها ، الثقة ، والاخلاص لعقيدة الا منه وشريعتها السمحة ، ونظام الدولة الاسلامية ككل .

ويمكن تمييز ثلاث درجات من الشورى في هذه المرحلة :

ا \_ مسائل ننية صرفة ويوخذ فيها برأي الخبرا والغنيين المتخصصين . ب \_ مسائل تشريعية عامة ، ويرجع فيها الى رأي أهل الشورى وهم كبار

The second of th

القوم الذين حازوا ثقة ورضاها .

<sup>(1)</sup> يوليوس قلهوزن ، مصدر سبق ذكره ، ص 38 .

<sup>(2)</sup> المليجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 166 .

ج ـ مسائل أكثر عمومية وشمولا كاختيار رئيس الدولة ، واعلان الحرب ، وغيرهما من القضايا العامة التي تحتاج الى مغرفة رأي الناس جميعا ، وهذه لا بد فيها من معرفة رأي الكافة عن طريق استغتاء عام (1) .

ان البحث في الصيغة العملية التي مورست من خلالها الشورى الاسلامية في عهد الخلفا الراشدين دفع بعض الكتاب المعاصرين الى أن يعتقد أن الخليفة كان يدعو كبار الصحابة ورواسا القبائل والبطون حتى يجتمع لديسسه عالا مجلس الشورى الذي يريد ، وهذا المجلس الذي لم تقل صفته التبثيلية عن آي مجلس آخر قد يأتي عن طريق الانتخاب (2) . وهكذا تصور البعض وجود مجلس شورى وأضغى عليه الطابع القبلي ،

بل ان من الكتاب والباحثين المعاصرين من ذهب الى أبعد من ذلك عند تعرضه لمجموعة الستة واجرائات عملها التي حددها الخليفة عمر بـــــن الخطاب للقيام بمهمة اختيار الخليفة الذي يليه ، واستنتج أن تجربة الخلافـة الراشدة قد عرفت أرقى ما توصلت اليه الانسانية حديثا من مؤسسات دستورينة تحترم ارادة الائمة وتعبر عن رأيها (3)

وينغي تيار آخر من الكتاب والباحثين المعاصرين وجود ما يسعى بمجلس الشورى أيام الراشدين كهيئة ذات نظام خاص وكيان خاص على نحو ما هـــو موجود في عصرنا الحاضر (4) . فمثل هذا النموذج لم يعرف الا في عهـــد

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 91 . و: د . الائنصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 227 .

<sup>(2)</sup> انظر: محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 106 .

<sup>(3)</sup> انظر: على محمد لاغا ، مرجع سبق ذكره ، ص 43 – 45 .

وانظر: النبهاني ، مرجع سبق ذكره ، ص 14 .

<sup>(4)</sup> انظر: الطبحسي ، مرجع سبق ذكره ، ص 141 .

الا مويين بالا تدلس حيث ظهر الى جانب هذا المجلس أيضا مجلسس السوزرا الناقة اليهما سجل لجوا الخلفا الى استشارة العلما من فقها المذاهب (1) غير أن الرأي الذي يؤيده الواقع العملي في عهد الراشدين ، ويعيل اليه الباحث هو أن الدولة والمجتمع الاسلاميين عرفا في صدر الاسلام جماعية أو طائفة تتكون من عناصر مختلفة يرجع اليها الرسول صلى الله عليه وسلم عوالخلفا الراشدون في أمر الشورى ، ولكنها كانت بعيدة عن أن تكون مجلسا بالمعسنى المعروف في العصر الحديث أي هيئة تتكون من عدد معين تتطلب فيهم شروط معينة ذات اختصاصات محددة كما هو الشأن في المجالس المعروفة في مختلف الا نظمة السياسية في العالم اليوم (2).

وهكذا يتضح لنا أن أي "مجلس" \_ كهيئة مستقرة ذات وظيفة محددة \_ لم يكن له وجود محسوس في نظام الحكم الراشدي ، دون أن ننفي بأنه كـان حاضرا بصورة معنوية (3) .

ويبدو أن البحث في وجود مجلس شورى أو عدمه في فترة الراشدين أسر لا جدوى ولا طائل من ورائه ، فليس مهما وجد ذلك المجلس أم لم يوجد انما المهم بالنسبة للشورى الاسلامية أنها كانت روحا تسري في جسد نظلال الحكم الاسلامي في صدر الاسلام ، وواقعا عاشه المجتمع الاسلامي في تللك الفترة المباركة من تاريخ الاسلام ،

1 " |

The second many that the state of the second second

 <sup>(1)</sup> المليجي ، المرجع السابق ، ص 173 – 177 .

<sup>(2)</sup> انظر: د . متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 263 ، 264 .

<sup>(3)</sup> انظر: د . ابراهیم بیضون ۵ مرجع سبق ذکــــــوه ۴۰ ص 90 م 91 .

انه مع اقتناع الباحث بضرورة ، وأهمية وجود مؤسسة للشورى الاسلامية وقق نظام مضبوط محدد المعالم في حياة المسلمين الا أن الذي يجب ألا نغفل عنه هو أن التجارب أثبتت أن وجود مؤسسات دستورية من هذا القبيل دونما التزام عملي باحترام ارادة الائمة ، وافساح المجال أمامها من خللا مشاركة سياسية جماعية ، أمر يجعل تلك المؤسسات عديمة الجدوى ، فارغسة المحتوى ، بل ان الواقع أثبت ولا زال يثبت أن مؤسسات من هذا النسوع ليست الا تناعا للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي ، ووسيلة لايهام الائسة أنها قوية الشوكة ، مهيبة الجانب في حين أنها محرومة من الحد الائدنسسي

# الفصّل العنامس أكمل لشودئ في العصرا لحديث ( مجسلس الشيّدة)

#### الفصل الخامس

# أهل الشورى في العصر الحديست ( مجلس الشورى )

#### تمهيسه

سنعرض في هذا الغصل للحديث عن شروط أهل الشورى ، وكيفية اختيارهم وصلاحياتهم ، غير أننا نتوقف أولا عند ، مصطلح " أولى الأسر " الوارد في القرآن وبيان العراد منه عند المفسرين والعلما المعاصرين . هذا ما سنعسرض له عبر المباحث الستة الآتية :

المبحث الأول: مفهوم "أولي الأمر" عند المفسرين والعلما المعاصرين

المبحث الثاني : أهل الشورى في العصر الحديث .

المبحث الثالث : شروط العضوية في مجلس الشوري .

المبحث الرابع: البعد الأخلاقي في ممارسة الشورى الاسلامية .

المبحث الخامس: أساليب اختيار أعضا مجلس الشوري .

البيعث السادس: صلاحيات مجلس الشورى .

## الميحث الأول

## مقيسوم " أولسي الا<sup>\*</sup>مسر" عنسد المقسريسان والعلمسا<sup>4</sup>ز المعاصريسان

ينبغي أولا بيان المراد في قوله تعالى : " وشاورهم في الاثمر "؟ للعلما في بيان المقصود بأهل الشوري هنا ثلاثة أقوال :

الا ول : أن الضير في " وشاورهم " يعود على العلما والوجها وروسا الناس (1) . قال ابن عطية ( من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ) ولذلك كان أبو بكر اذا ورد عليه أمر دعا رؤون المسلمين وعلما هم واستشارهم والقول الثاني : أن الضمير في قوله تعالى " وشاورهم " يعود على أبي بكسر الصديق وعر بن الخطاب استنادا الى تغسير ابن عباس الذي قال بأن هسنه الآية نزلت في أبي بكر وعر ، وبهذا المعنى فالشورى لا تتعداهما الى غيرهما من المسلمين ولو كان هذا الغير عموم الصحابة (2)

القول الثالث : أن المراد بقوله " وشاورهم " عموم الصحابة (3) .

وواضح أن الرأيين الثاني والتالث لا يخرجان بالخطاب القرآني " وشاورهم "" عن دائرة الصحابة ، وهو تفسير تعارضه المعارسة العملية للشورى الاسلامية فـــي عهد النبوة ومن بعده الخلفا الراشدون أنفسهم (4)

أما الرأي الاول فهو أوسع أفقا من الرأيين الثاني والثالث من حيست شموليته ، وان كان لا يغي بالمطلوب ،

<sup>(1)</sup> د . محمود الخالدي 6 الشنوري 6ص 114 •

<sup>(2) (</sup>م.ن)

<sup>(3)</sup> أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، أحكام القرآن ، ص 299 .

<sup>(4)</sup> عد الى : الباب الا ول ، الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشدة .

وينبغي الاشارة هنا الى أن القرآن الكريم قد ذكر " أولسي الا مسر "
ني آيتين اثنتين من سورة النساء ، نوردهما كاملتين مصحوبتين بأقوال بعسف
المفسرين ، والعلماء المحدثين ،

الآية الا ولس : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر منكم فان تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول ان كتم تو منون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا " (1)

الآية الثانية : قوله تعالى : " واذا جاهم أمر من الا من أو الخصوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الا مر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا " (2)

أقوال يعض النفسرين والعلماء المغاصرين :

أولو الأثير .. هم من يلون أمر الانسان ، ويقومون على رعاية مصالحه من آبا ، وقادة ، وحكام ، وغيرهم من لهم على الانسان سلطان أدبي أو مسادي (3) . وقال صاحب أحكام القرآن فيها قولان :

<sup>&</sup>quot;الا ول : قال ميمون بن مهران هم أصحاب السرايا ،

الثاني : قال جابر هم العلما ، وبه قال أكثر التابعين واختـاره مالـك .

قال مطرف وابن مسلمة سمعنا مالكا يقول : هـم العلما .

والصحيح عندي أنهم الا مرا والعلما جميعا ، أما الا مرا فلان الا مر منهسم والحكم اليهم ، وأما العلما فلا ن سو الهم جميعا واجب متعين على الخلسة ، وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب (4) .

<sup>(1) 4/</sup> النسا\* / 59

<sup>(2)</sup> ن٠م / 83

 <sup>(3)</sup> عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن ، الكتاب الثالث ، جـ 5 ، ص 821 .

<sup>(4)</sup> أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، مرجع سبق ذكره ، ج 1 ، ص 451 ، 452 .

وفي تغسير المراغي ، أولو الا م ، هم : الا مرا والحكام والعلما وواسا الجند وسائر الرواسا والزعما الذين يرجع اليهم الناس في الحاجسات والمصالح العامة (1) .

وفي تغسير القاسي : روى الطبري بسند صحيح عن أبي هريرة : ان أولي الائمر هم الائمراء (<sup>2)</sup> . وقال الزمخشري : المراد بأولي الائمر منكم أسسسراء (<sup>3)</sup> .

ويشمل عموم قوله " وأولي الا م " العلما " كما روى علي بن أبسب طلحة عن ابن عباس أنه يعني أهل الفقه والدين م وهذا ليس قولا ثانيا فسي الآية بل هو مما يشمله لفظها م فهي عامة في كل أولي الا م من الا مسلما العلما ".

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه ( الحسبسة فسي الاسلام ) .. أولو الاثمر صنفين العلماء والاثمراء (4)

وقال صاحب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أولو الأمر هم الأسراء والعلماء من المسلمين (5).

وقال صاحب مختصر تغسير ابن كثير: "وأولي الأمر منكم " يعني العلما والظاهر ... والله أعلم النها عامة في كل أولي الأمر من الأمرا والعلما (6).

 <sup>(1)</sup> أحمد مصطفى المرافي عجر 5 ع ص 72 ع ويضيف في ص 73 أن أولي الا مرهم أهـــل
 الحل والعقد الذين تنق بهم الا مة من العلما والرؤسا في الجيش والمصالح العامة
 كالتجار والصناع والزراع ورؤسا العمال والا حزاب ومديري الصحف ورؤسا تحريرها
 (2) ع (3) ع (4) عجمد جمال الدين القاسي عمحاسن التأويل عجر 5 ع ص 1341\_1345

<sup>(5)</sup> أبو بكر جابر الجزائري ، المجلد الأول ، راسم للدعاية والاعلان ، ص 417 . وفي الصفحة 433 يضيف أنهم أمراء السرايا المجاهدة .

<sup>(6)</sup> محمد على الصابوني ، المجلد الأول ، ص 408 .

ومن المفسرين من قال بأن " أولي الا مر " هم الولاة ، وذوي الرأي من أكابر الصحابة (1) .

ويتوسع صاحب تفسير المنار في مدلول مصطلع " أولي الا مر " على النحو الذي ذهب اليه العراغي في تفسيره (2) .

وليس من شك في أن شؤون الأمة متعددة ، ففي الأمة جانب القوة ، وفيها جانب القوة ، وفيها عبر القضا ، وفيها جانب المال ، وفيها جانب السياسة الخارجية ، وفيها غير ذلك من الجوانب ، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآرا وعظيم الآثار ، وهو لا الرجال هم أولو الا مر أن من الا مة وهم أهل الاجماع الذين يكون اتفاقه سم حجة يجب النزول عليها (3) .

وصريح القرآن يغيد أن هو لا عم أكابر المسلمين من أصحاب الرسول صلسى
الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم والخبرة والمكانة من يتبعهم الناس عادة ،
وهم الذين عبر عنهم العلما الباسم أهل الحل والعقد وهذا ما يجب فهمه مسسن
الآيتين ، اذ أن " أولي الأمر " فيهما شي واحد (4) .

ومن الكتاب المعاصرين من يرى أن " أولي الا مر " مصطلح يندرج تحتمه كل من يباشر سلطة في المجتمع من الحاكم الا على الى رب الا سرة ، ويستنسدون في ذلك الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسؤول عسسن رعيته " (5) .

<sup>(1)</sup> جلال الدين معمد أحمد المحلي ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطسي، تفسير القرآن العظيم ، ج 1 ، ص 81 ، 84 ،

<sup>(2)</sup> محمد رشيد رضا ، تغسير القرآن الحكيم ، جــ 4 ، ص 181 .

<sup>(3)</sup> الشيخ محمود شلتوت ، الاسلام عقيدة وشريعة ، ص 41.4 .

<sup>(4)</sup> د . محمود فياض، الفقه السياسي عند المسلمين ، ص 14 -

<sup>(5)</sup> د. زكريا عبد الشعم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 51 .

أما الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيرى أن " أولي الا مر " هـم أهل الحل والعقد بالمعنى الا صولي أي أهل الاجتهاد في الا حكام الشرعيــة وهم أيضا أهل الشورى (1)

والدكتور عبد الحميد الانصاري يذهب الى أن المراد بـ أولي الائر والمورد والمورد وأن ذلك لا يشمل الحكام والاثمرا (2) من هذا العرض لآرا والعقد وأن ذلك لا يشمل الحكام والاثمرا والنمورد وانتهي من هذا العرض لآرا المغسرين والعلما المحدثين في معسسنى والي الاثمر الى أنهم هم أهل الحل والعقد وهم أهل الشورى (3).

وتجدر الاشارة هنا الى أن رصيد فقهنا السياسي قد عرف مصطلحهات أخرى على غرار المصطلح القرآني "أولي الائمر" ، وهذه المصطلحات ههي: أهل الحل والعقد ، وأهل الاجتهاد ، وأهل الاختيار ،

ويبدو من حوصلة ما قاله علماؤنا الا قدمون والمعاصرون عن هذه المصطلحات بخصوص المضامين التي احتوتها والعاهيم التي اشتملت عليها ما يأتي :

ليس في مقدورنا معرفة مصدر "أهل الحل والعقد "ولا أول من أطلق هذا المصطلح ، أو استخدمه ، وليس له نص صريح في الكتاب أو السنة المطهرة (4) كما أن أهل الحل والعقد أمر اجتهادي ، ونظام يكتنفه الغموض اذ هو لحد الآن لا يعثل مؤسسة واضحة المهام والمعالم (5) .

<sup>(1)</sup> ظافر القاسعي ، مرجع سبق ذكره ، ص 235 .

<sup>(2)</sup> الشورى وأثرها في الديمقراطية ، مرجع سبق ذكره ، ص 245 .

٠ ( ي٠ ي ) (3)

<sup>(4)</sup> ظافر القاسعي ، مرجع سبق ذكره ، ص 232 .

<sup>(5)</sup> د . محمد ضيا الدين الريس ، مرجع سبق ذكره ، ص 223 .

أهل الحل والعقد في كتب علم الأصول هم أهل الاجتهاد الذين يشترط فيهم بلوغ أعلى مستوى في العلم يوهلهم للاجتهاد ، واستنباط الا حسكم الشرعية ، غير أن هذا المعنى يختلف عن نظيره في مباحث السياسة الشرعيسة التي تناولت موضوع الامامة ، فأهل الحل والعقد في مغهوم السياسة الشرعيسة لا يشترط فيهم ذلك المستوى العلمي الرفيع الذي يوهل صاحبه للاجتهاد ، ومن هنا ، فنظرة الا صوليين لا هل الحل والعقد أخص ، وأدق ، ونظرة السياسسة الشرعية أم وأشمل (1)

وأهل الحل والعقد هم الذين سماهم الماوردي وغيره أهل الاختيار تنهولا هم الذين يتولون يتولون يتولون أمر اختيار الامام للامة (2)

ويعبر عن أهل الاختيار بأهل الحل والعقد لا نهم يوثقون العقدة فيسبي الاثمر بامضائه وتأكيده كما يكون حل ما عقدوه ونقض ما أبرموه ، وهو لا عم ممثلو الا مة المعبرين عن ارادتها الذين ترتضي قراراتهم فلا يسمع من البقية نكير (3).

وبعض المغسرين المعاصرين يعطي مدلولا أم وأشمل لمصطلح أهل الحسل والعقد ، بحيث يذهب الى أنهم ليسوا " طبقة خاصة من الناس ، أو طائفة معينة من طوائفهم ، بل هم في كيان المجتمع الاسلامي كله ، في كل زمان ومكان ، لا يختص بهم موطن ، ولا يحصرهم زمن ، فكل ذي رأي ونظر ، هـو من أهل الحل والعقد .. " (4)

<sup>(1)</sup> د . محمد ضيا الدين الريس، مرجع سبق ذكره ، ص 225 .

و: د. عبد الحميد اسماعيل الأنصاري، مرجع سبق ذكره ، ص 237 .

و: د، فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص485 .

<sup>(2)</sup> علي بن محمد الماوردي ، الا حكام السلطانية

 <sup>(3)</sup> د . محمد فتحي عثمان ، من أصول الغكر السياسي الاسلامي ، دراسة لحقوق الانسان
 ولوضع رئاسة الدولة في ضوّ شريعة الاسلام وتراثه التاريخي والفقهي ، ص384 .

<sup>(4)</sup> تغسير المراغي ، مصدر سبق ذكره ، الكتاب 13 ، ج 25 ، ص 67 .

أما واضعوا " موسوعة السياسة " فيلاحظون أن أهل الحل والعقد السيبية عن مهمتين .. فهم أهل " العقد " لا نهم يعقدون أمر البيعة بالخلافة للخليفة .. وهم ، أيضا ، أهل " الحل " ! لا نهم يحلون ما عقدوا اذا ضعف الخليفة عن النهوض بالمعام ، أو فسق ، أو كفر .. فهم اذا الرقبا والمحاسبون ، لا نهم هم أولو الا مر ، ووجوه الا مة ، وممثلو الرأي العام (1) .

تخلص من عرض هذه المصطلحات الثلاثة ، أهل الحل والعقد ، وأهـــل الاجتهاد ، وأهل الاختيار الى أنها متقاربة عبوما ، واذا ما استثنينا الخصوصية الفنية والعلمية التي أضفيت على أهل الحل والعقد ، والتي مفادها أن مرتبتهـــر "ليست وظيفة سياسية أو مهمة اجتماعية ،، وانما هي درجة علمية تعرف بتوفـــر طائفة من الشروط العلمية لا أكثر " (2) .

واذا ما استثنيا هذا المغهوم الاجتهادي ه فان المصطلحات الثلاثـــة تصب في مجرى واحد ، وتودي الى معنى واحد وهو أهل الشورى (3) .

لكن لا بد من تحديد مغهوم لا هل الشورى ، وهذا لا يتأتى الا من خلال الوتوف على معطيات معينة كالشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشورى ، وما الذي يمكن اسناده الى هذه الهيئة من صلاحيات ، وبهذا نخرج بتصلير واضع المعالم ، محدد المهام عن أهل الشورى في العصر الحديث .

<sup>(1)</sup> د . عبد الوهاب الكيالي وآخرون ، الجز الأول ، ص 376 .

<sup>2)</sup> د . محمد سعيد رمضان البوطي ه نقلاعن : ظافر القاسعي ، مرجع سبق ذكـــره ، ص 236 .

<sup>(3)</sup> انظر: د.عبد الحميد اسماعيل الانصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 237 .

### البحث الثاني

### أهل الشورى في العصر العديث

ينبغي التذكير هنا مرة أخرى أن وصف مصطلع " أهل الحل والعقد "
بالغموض لا يعني من قريب أو من بعيد الانتقاص من قيمة وأهمية رصيد فقهنا
السياسي الاسلامي بقدر ما يعني ، ويهدف الى المساهمة المتواضعة فــــي
اماطة اللثام عن مادة خام ، ومحاولة اجرا عملية تحويل وتطوير لهذا المصطلح
باتجاه التوسع نحو مفهوم أعم وأشمل لمستجدات الحياة السياسية والدستوريسة
في حياة المسلمين ، وبتعبير أوضح كسر الحاجز النفسي الذي يحول بيـــن
هذا المصطلح \_ أهل الحل والعقد \_ واستيعاب الجديد الذي لا يتعارض
وجوهر الشورى الاسلامية ولا يحرمها في نفس الوقت مواكبة العصر .

وللسير قدما نحو تحديد مغهوم أهل الشورى لا بد من الاشارة هنا الى أن مجمل الكتاب والباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة، قد أوصلهم بحثهم الى موقفين متعارضين :

الا ول : يعتبر الشورى حقا من حقوق المسلمين ، ولذلك فأهل الشورى هم سائر المسلمين دون تمييز بين ذكر وأنثى ، أو صغير وكبير ،

الثاني ؛ أن الشورى تحتاج الى الفكر الحصيف ، والرأي السديد ، والتالي لا يعقل أن يمارسها أو يكون لها أهلا غوغا الناس ، وضعــــان العقول ،

وفيما يلي توضيح لهذين الموقفين والرأي الذي يميل اليه الباحث:

الشورى حق من حقوق المسلمين ، وأهل الشورى هم المسلمون جميعا ، ويرى أصحاب هذا الاتجاء أن الاسلام قد أقر الشورى من حيث كونها مبد أمن مبادى نظام الاسلام في الحكم ، لكه ترك تغاصيل تطبيق ذلك المبدد ألظروف المسلمين زمانا ومكانا ، فمسألة تحديد من هم أهل الشورى متروكسة للاجتهاد على ضو المصالح العامة للمسلمين ، والمصلحة العامة للمسلمين من وكونوا جميعا أهل الشورى .

ثم ان قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " يعني بين السلمين لا لقلة شهم (1) . وينبغي عدم الخلط بين الشورى العامة ، والشورى التي تتطلب تخصصا علميا عاليا ، أو خبرة فنية كبيرة ، الا ولى تعنى بالمشاركة السياسيسة الجماعية وهي تهم كل المسلمين ، والثانية فنية علمية لها أهلها الذين يتميز ون بطبيعة الحال بمواصفات معينة ، شها التخصص العلبي الشري الدقيق ، كما أن الآية : " يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولسي الا مر منكم .. " (2) ، لا ينبغي أن تتخذ ذريعة للخلط بين الفتيا فسي الدين ، أو الهندسة ، أو الطب ، ونحو ذلك ، وهو أمر يقوم به المتخصصون وحدهم وبين المشاركة السياسية في حكم الدولة وهو أمر يعارس مسن تبسيل المواطنين (3) .

<sup>(1)</sup> انظر: د .عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 143 ، 144 .

<sup>(2) 4/</sup> النسا" / 59 .

<sup>(3)</sup> د . بسيوني ه مرجع سبق ذکره .

وما قيل في هذه الآية ينطبق على قوله تعالى : " واذا جاءهم أسر من الا من أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الله والى الرسول وأولي الا سر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . (1) . فهذه الآية هي الا خرى ذات علاقة بالفتيا والتخصص العلمي ، ولا علاقة لها بالشورى ، والمشاركة السياسية في حكم الدولة ، وذلك لا نها تتكلم عن أمر من الا من والخوف براد العسلم بأعماقه وخفاياه ، فيجب أن يحمل الى أولي الا مر القادرين منهم علم أن يستنبطوه بحكم استعدادهم وخبرتهم ، فالمشكلة تحلها الخبرة الفنية للقادريس على اعطائها من بين أولي الا مر .

ويخلص أصحاب هذا الاتجاه الى أن هذه الآية لا تقييد فيها لدائسرة أهل الشورى ، ومن ثم تبقى المشاركة السياسية الجماعية حق لمواطني الدولسة الاسلامية يمارسونه دون استثناء ،

ان أهل الشورى هم جميع المسلمين لا فرق بينهم بسبب العلم أو الرئاسة أو كبر السن أو الذكورة أو الانوثة ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلما شاور وسمع الرأي من كثير من المسلمين (2) .

ومن أصحاب هذا الاتجاء من يقول بعمومية الشورى بين المسلمين دون استثناء ، ثم يعود ليستدرك الموقف ويعترف بوجود أهل المشورة وهم الذينن ينتدبهم رئيس الدولة للتشاور في أمر معين (3)

<sup>(1) 4/</sup> النسا"/ 83

<sup>(2)</sup> د . محمود الخالدي ، الشورى ، ص124 .

<sup>(3)</sup> م . ن . و: عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 91 ، 92 .

ان قيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا يعني أن غيرهم من أفراد الاثمة لا حق لهم في ابدا آرائهم في شوون الحكم ، وتصرفات الخليف فالواقع أن لكل فرد أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة ، أو ازالة مفسدة ، وأساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم ومسلمة بالاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1).

#### 2 \_ الاتجاء الثباني ؛

كتاب وباحثون معاصرون يلتقون فيما ذهبوا اليه مع كتابات للسلف عن أهل المحل والمعقد ، وتلتقي نظرة الطرفين معا في أنه لا يجوز أن يشارك في الشورى الا من كان أهلا لها بكفائته وخبرته ، ولذلك فأهل الشورى عند أصحاب هذا الاتجاء لا بد أن تتوفر فيهم الخبرة والكفائة والاختصاص أي أن يكونوا من الذين يتبصرون في الا مور بعين الدقة والفراسة ويسبرون الأغوار ، ثم يبنون مواقسف رشيدة ازا مقتضيات ومتطلبات الا حوال ، وهذا يعني أن الشورى لا تشمل غونا الناس وأذنابهم ، كما أن قوله تعالى " واذا جا هم أمر من الا من أو الخوف أداعوا به ولو ردو الى الرسول والى أولي الا مر منهم لعلم الذين يستنبطون منهم .. " يغيد أن ضعفة الناس وفوفا هم لا يتأهلون للشورى ، بل لا بسدلها من رجاحة في العقل وحصافة في التفكير ، فالذين يعلمون الا مور أحسق بالمشاورة من الذين لا يعلمون " قل هل يستوي الذين يعلمون والذيست لا يعلمون ". (3)

<sup>(1)</sup> د . سحي الدين عبد الحليم ، مرجع سبق ذكـــره ، ص 58 .

<sup>(2)</sup> صغي الرحمين المباركفوري ، الا حزاب السياسية في الاسلام ، ص 72 ، 75 .

وواضح من هذا التحليل أن الطرفين يلتقيان عند ضرورة تضييق دائيرة أهل السورى الى درجة حصرها في أهل الحل والعقد بالمعنى المتعارف عليه عند الأصوليين وهو أهل الاجتهاد في الاحكام الشرعية ، ويرى أصحاب هـــذا الاتجاه في تطبيقات العهد النبوي والخلافة الراشدة خير مويد لما ذهبوا اليه من تقييد ، وتضييق لدائرة أهل الشورى .

وهكذا ، فالذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدهم بالاستشارة لم يكونوا من عامة الناس ، وانعا كان صلى الله عليه وسلم يطلب الرأي من القادر على ابدا النصح وابدا سديد الرأي ، وهو لا لم يكونوا في الواقع سوى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بعض من يطلق عليهم الصحابة (1).

كما أن أبا بكر الصديق كان يجمع رؤوس الناس وخيارهم ( أهل الشورى ) ليستشيرهم اذا عرضت عليه قضية ولم يجد لها حكما من القرآن أو السنة ، فاذ ا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ، وكان عمر بن الخطاب يفعل مثل ذلك ، ففيي تعيينه لمجموعة الستة التي كلفها باختيار خليفة المسلمين من بعده دليل آخير على أن أهل الشورى لا يعقبل أن يكونوا عامة الناس (2).

ان القول بأن أهل الشورى هم المسلمون جميعا استنادا الى الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم أمر له مخاطره على الشورى ذاتها . كما أن تقييد ، وحصر هذا المصطلح ليقتصر على أهل الاجتهاد ني الاحكام الفقهية نحسب ، فيه حرمان للامة من حقها في المشاركة السياسية الجماعية في المجتمع الاسلامي .

<sup>(1)</sup> د ، عبد الحميد متولي ، مرجع سبق ذكره ، ص 256 .

<sup>(2)</sup> في المصادر التاريخية تذكر هذه المجموعة تحت اسم ( أهـل الشـورى ) ، انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري ، المجلد الثاني ، ص 425 ، 427 . و: الكامل في التاريخ لابن الا ثير ، الجزء الثالث ، ص 36 . بغيرهما ..

اذا ، الحل يكن \_ كما يرى الباحث \_ في انتهاج أسلوب وسط ، يسمح للا مة بالمشاركة السياسية الجماعية ، وفي نغس الوقت ترك المسائل الغنية ، والمسائل العلمية الشرعية الدقيقة لا هل الدراية والخبرة اذ لا شأن لعامة الناس بمشل هذه القضايا التي تتطلب في من يستشار بشأنها أن يكون ذا كفا ق عالية ، وبعد نظر ، وسعة أفق (1) .

ومن هذا يمكن النظر الى أهل الشورى من خلال التركيبة الغثوية الآتية :

! \_ الفقها المجتهدون الذين يعتمد على أتوالهم في الغتيا واستنباط الأحكام الشرعية .

ب \_ أهل الخبرة في الشؤون العامة .

ج \_ ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة نبي الناس (2) .

وهكذا فالعلما المجتهدون الحائزون على مرتبة الاجتهاد لاستنباط أحكام الشرع فيما يجد من قضايا ، وجودهم ضروري لا هل الشورى الاسلامية ، فعلى هدي اجتهادهم يكون عمل أرباب الكفا ات العلمية المتخصصة والخبرة المكتسبة في شتى الشورين السياسية ، والاقتصادية ، والزراعية ، والتجارية ، والصناعية ، والصحية ، والتشريعية ورؤسا المهن ومن اليهم ، اذ لكل من هذه الفئات مصالحه التي لا يحسن القيام عليها الا من كان خبيرا بها وهذا من باب توسيد الا مر الى أهله (3) وبهذا الحل الوسط ، توسيع دائرة أهل الشورى بحيث تشمل وجو الاختصاص وبهذا الحل الوسط ، توسيع دائرة أهل الشورى بحيث تشمل وجو الاختصاص

ني كل ناحية من نواحي الحياة المختلفة حتى تكون مؤسسة أهل الشورى مثلة للا مة أصدق تمثيل (4) .

 <sup>(1)</sup> انظر: د . يوسف القرضاوي ، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ، ص78،77،
 اذ ما يقول ما نصه : (يجبأن تكون في المجالس التشريعية هيئة من الفقها القادرين على الاستنباط والاجتهاد تعرض عليها القوانين لترى مدى شرعيتها أو مخالفتها ) .

<sup>(2)</sup> د . محمد فتحي عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 386 ، نقلا عن : حسن البنـــا ، مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي ، ص 52 .

<sup>(3)</sup> الدريني، مرجع سبق ذكر، ، ص 485. و: عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره، ص 92،91

<sup>(4)</sup> ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 55 .

ان مرونة مبدأ الشورى في الاسلام تغسح المجال واسعا أمام المسلمين على اختلاف مجتمعاتهم ، وبيئاتهم ، وظروفهم ، لاقامة تنظيم يحققون من خلالـــــه الممارسة الحقة للشورى الاسلامية ، وهذا ما يدفعنا للحديث عن شروط العضوية في مجلس الشورى ، وكيفية اختيار أعضا هذا المجلس ، وصلاحياته ،

#### البيحث الثالث

#### شروط العضوية في مجلس الشمسورى

مهام أهل الشورى متشعبة ، ومعقدة ، وذلك بحكم تنوع مطالب الحياة ، وتكاثر مرافقها ، ومصالها العامة في عصرنا هذا ، نتيجة للتقدم العلمي والتقسني بوجه خاص .. وهو لا أهل الشورى ) منوط بهم تدبير هذه المصالح على الوجه الا بحدى والا كمل ، ولا يتم ذلك عقلا الا اذا توافر فيهم من الشروط منا يمكمهم من تحقيق الغاية من وجودهم وأن تراعى تلك الشروط عند اختيارهم ، والا كانت جماعة مغرفة من المو هلات التي هي أساس اسباد الا مر اليها شرعا ، وذلك غير جائز لا نه توسيد الا مر الى غير أهله ، مما يجعلها هيئة شكلية ، جونسا ، لا نفع يرتجى منها ، بل ولا معنى لوجودها (1) .

وينبغي الاشارة هنا الى أن المصادر التي اهتمت بالسياسة الشرعية قد تناولت موضوع شروط أهل الشورى من خلال تناولها لا هل الحل والعقددد وشروطهم . وهذه الشروط هي :

- 1 \_ العدالة الجامعة لشروطها .
- 2 \_ العلم الذي يتوصل به الى معرفة مستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها
  - ق \_ الرأي والحكمة (2) .

<sup>(1)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 38 4 .

<sup>(2)</sup> علي بن محمد الماوردي ، مرجع سبق ذكره ، ص 6 .

ولذلك ، فان علما السلف قد درسوا هذه الشروط من زارية توفرها فيمسن تناط بهم مهمة اختيار الحاكم المسلم ، ولا ن مراعاة هذه الشروط في أعضا مجلس الشورى في العصر الحديث ، أمر لا غنى عنه لمؤسسة الشورى ، فيان الباحث يرى لزاما عليه التوقف عندها بما يزيد صورة أهل الشورى وضوحا ، ويضح هذه الشروط مرونة أكثر ، وفيعا يلي توضيح لهذه الشروط .

1 \_ الاسلام : لا أن الآيتين الكريمتين " وشاورهم في الا م " و وأمرهم شورى بينهم " معناهما أن الموهل للشورى يجب أن يكون منكم ، أبي مسلمين ، وهذا ما يؤكده قوله تعالى " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولسي الا م منكم " أي منكم أنتم أيها المسلمون .

وهذا أمر طبيعي في مؤسسة الشورى الاسلامية ، فلا يعقل بل لا يجوز أن يحظى بالعضوية فيها من لا يتوفر على الولاء التام للدولة الاسلامية ومبادئها التي تكون الاطار الثابت لنظام هذه الدولة (1) ، هذا ، وأهم اختصاصات أهل الشورى السهر على الوظيفة التشريعية في الائمة ، وغير المسلم لا يعقل أن يكون أهلا للمراقبة في هذا المجال .

2 ـ العدالة الجامعة لشروطها : والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والعرواة ، والعراد بالتقوى امتثال المأمورات الشرعية واجتنسسا بالمنهيات الشرعية (2) ، فعضو مجلس الشورى لا يكون فاسقا ، وفي الفسق يستوي أن يكون الفسق فسق رأي ومذهب ، بمعنى أن يكون خارجا عن الاعتقسساد الحق ، أو فسق جوارح بمعنى أن يكون مقترفا لذنب من الذنوب الكبيرة دون توبة نصوح (3) .

<sup>(1)</sup> وهو ما يطلق عليه الثوابت .

<sup>(2)</sup> انظر: د . وهبة الزحيلي ، نظام الاسلام ، ص 216 .

<sup>(3)</sup> انظر: د . عبد الوهاب الكيالي و آخرين ، مرجع سبق ذكره ، ص 376 .

5 ـ العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها .. والعلم هنا أيضا ما يندرج تحته كل علوم الدين ، والعلسوم الانسانية من سياسة واقتصاد وطب وزراعة .. وغيرها ، ويكبي في عضو مجلسس الشورى أن يكون ملما بواحدة من هذه التخصصات ، وقد سبق القول أن أهسل العلم والدراية بالشرع الحنيف ينبغي أن يكون لهم وجود داخل مجلسسس الشورى ، ومهما يكن ، فان العلم المعتبر والمطلوب في مجالات الحياة الدنيا مرتبط كما وكيفا ـ بالظرف والملابسات ومختلف التحديات التي تواجه الائمة (1). 4 ـ أن يكون عضو مجلس الشورى من أهل الرأي والحكمة المؤديين الى اختيار من هو للامامة أصلح وبتدبير المصالح أتوم وأعرف .. أي أن لا يقسف عند " العدالة " و " العلم " بل لا بد أن يكون عضو مجلس الشورى مسن ذوي الرأي والحكمة والخبرة بأمور السياسة وفن الاختيار وتمييز الرجال ومعرفة تدراتهم وأقدارهم ، والحصافة في ادراك نوعية القائد المطلوب للظرف القائسسة والتحديات التي تواجه المجتمع (2).

وحصر العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله شروط العضوية في مجلس الشورى في : الاسلام ، والرجولة ، والعقل ، والبلوغ ، وبهكى دار الاسلام واذا أردنا الحديث عن العدد الذي يتم به نصاب أهل الشورى نجد أن المفكرين المسلمين من السلف قد تناولوا هذا العوضوع عند بحثهم في العدد المطلوب لصحة عقد الامامة من أهل الحل والمعقبة ،

<sup>(1)</sup> د . عبد الوهاب الكيالي وآخرون ، المرجع السابسق .

<sup>(2) (</sup>م • ن ) م وقد وضعت هذه الشروط أساسا لتكون اطار عمل لا هل الحل والعقد الذين هم أهل الاختيار بحيث توكل اليهم مهمة اختيار الحاكم الأصلح •

 <sup>(3)</sup> أبو الأعلى المودودي ، تدوين الدستور الاسلامي ، ص 53 ، 54 .

اختلف علما السلف في تحديد الحد الأدنى لأهل الشورى ، وقسد التمسوا سوابق أو حالات مماثلة قاسوا عليها العدد الذي يرشحونه لهست الهيئة ، فهناك من جعل العدد اثنين قياسا على الشهادة التي تصبح بشاهدين اثنين ، ومنهم من اعتد في ذلك بواحد فقط ، لا ن العباس قسال لعلي رضوان الله عليهما : امدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابع ابن عده فلا يختلف عليك اثنان (1).

وهناك من جعل العدد ستة ، قياسا على مجموعة الستة التي عهد اليها عمر بن الخطاب باختيار خليفة المسلمين بعده ،

وضهم من جعل هذا العدد أربعين ، قياسا على ما تصح به الجمعة كما هو عند الشافعية ، وشهم من يعتد بأهل الحرمين ( مكة والمدينة ) كما هو الحال عند المالكية . الى غير ذلك من الآرا التي قيلت في هذا الصدد .

غير أنه يبدو للباحث أن اثارة سألة العدد بالنسبة لا عضا مجلس الشورى وفي الاطار الغقهي الذي وضعت فيه هن قبل ، تحتاج الى اعادة نظر ، ذلك أن الحياة البرلمانية المعاصرة ، وأسلوب الدوائر الانتخابية المعتمد في افسراز المرشحين لعضوية مجلس الشورى يعني التسليم بترك هذه المسألة الى الظسروف التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ،

<sup>(1)</sup> د . وهبة الزحيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص 217 ، 218 . و . محمد ضيا الدين الريس، مرجع سبق ذكره ، ص 225 وما بعدها .

ان الشروط التي سبق ذكرها من المرونة بحيث تصلح لكل زمان ومكان ه ومن ثم فان لولاة الائمر أن يغصلوا هذه الشروط ه وأن يزيد وا عليها دون أن يسوا جوهرها ه فلهم اشتراط مؤهل معين أو بلوغ سن معينة أو غير ذلك (1) لقد تناول العديد من الكتاب والباحثين المعاصرين مسألة شروط أهـــل الشورى ه وتأرجحت مواقفهم بين المناصر للمأثور منها من علما الساف (2) والمطالب بتطويرها أكثر (3) . وبعضهم لخص تلك الشروط في شرطين فقـط ه العلم ه والقبول عند الناس ه أي الا خلاق الدينية الغاضلة ه والثقافة العامة (4) ومنهم من ينظر الى هذه الشروط من زاوية أنها مشكلة اجتماعية سياسيا ه يتقرر فيها الرأي أساسا بنا على ما تقتضيه ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية في زمان ما ومكان ما (5) . وحسب هذا الرأي فان شروط أهل الشورى مسألة في زمان ما ومكان ما (5) . وحسب هذا الرأي فان شروط أهل الشورى مسألة لا علاقة لها بالجانب الديني ه أو الفقهى ه أو القانوني .

ان استبعاد الجانب الا خلاقي عند البحث في موضوع شروط العضويـــة في مجلس الشورى ، بحجة أن هذا الا خير ليس الا هيئة سياسية ذات مهــام سياسية " (6) ، أمر لا تقره السياسة الشرعية اطلاقا. وليس أدل على ذلـــــك

<sup>(1)</sup> العرجع السابق ، ص 178. وانظر في هذه الشروط: د. رشيد عليان ، مرجع سبق ذكره ، ص 73 ، 74 . و: محمود بابللي ، مرجع سبق ذكره ، ص 73 ، 74 . وانظر: د. مصطفى كمال وصغي ، مرجع سبق ذكره ، ص 248 . و: محمد مهد ي شمس الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص 78 . و: د. عبد الحميد اسماعيل الأنصاري مرجع سبق ذكره ، ص 249 ، و: زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 56 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال اله ، الرياس ، مرجع سبق ذكره .

<sup>(3)</sup> وكذلك: د منتحى الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 494 .

<sup>(4)</sup> الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 57.

<sup>(5)</sup> د . عبد الحميد متولى ، مرجع سبق ذكره ، ص 203 .

<sup>(6)</sup> د . عبد الوهاب الكيلاني وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 377 .

من أن جميع نسموص الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة ، وتطبيقات الدولسة الاسلامية في صدر الاسلام ، كل ذلك يشهد على أن التقى والصلاح أسساس حياة المجتمع الاسلامي ، يستوي، في ذلك الحاكم والمحكوم ، مصداقا لقسسوله جل وعلا : " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " (1) .

ان الموضوعية تقتضي عدم الافراط في الجانب الا خلاقي ، لا سيما اذ ا كان على حساب جوانب أخرى لها أهميتها القصوى عند اختيار أهل الشورى ، كالكفائة العلمية ، والدراية العميقة بشؤون الشرع الحنيف عند أهل الاجتهاد، وكالخبرة الغنية عند أصحاب التخصصات التي تمس مختلف حوانب الحياة من زراعة ، وصناعة ، وطب ، وغيرها .

كما أن النظر الى هذه الشروط من خلال " الثابت " منها و " المتغير" أمر يبدو على جانب كبير من الا همية . ونعني بالثابت ، وضع أصول ثابت وستقرة ، لا تتأثر باختلاف ظروف الزمان والمكان ، كاشتراط الاسلام في الموهل لعضوية مجلس الشورى (2) . والمتغير ، كمراعاة نوعية الكفاات المتخصصة الستي تقتضي ظروف الا مة حضورها بين أهل الشورى ، لا ن ظروف الا مة في السلسم غيرها في الحرب ، وظروفها وقت الا زمات الاقتصادية غيرها وقت الرخا الاقتصادي والازدهار الاجتماعي .

<sup>(1) 49</sup> الحجـرات / 13

<sup>(2)</sup> مكانة غير المسلمين في مؤسسة الشورى تمثيلا لما قد يوجد من أقليات غيبسسر اسلامية في المجتمع الاسلامي موضوع يحتاج الى أطروحة جامعية مستقلة لبيسان كيفية مشاركتهم في هذه الهيئة الهامة .

ان الشورى الاسلامية اليوم أوجب ، وأشد ضرورة ، ولزوسا ، لغلبسة الهبوى ، وتعقد ظروف الحياة ، وتشعب المصالح التي لا يدركها الا أصحاب الاختصاص . وعلى هذا ، فان شروط أهل الشورى يجب أن تشتق من الغرض الذي تتكون من أجله هيئة الشورى أو من الحكمة التشريعية التي استوجبست انشاءها شرعا وهي الوظائف المنوطة بها ولما كانت هذه الوظائف متعسددة ، ومختلفة باختلاف المصالح التي ترعاها ، فاننا نرى أن هذه الشروط عسلى قسميسسن :

الا ول: شروط عامة تتعلق بكل عضو منتخب ، من الثقافة العاسية والدراية بشو ون السياسة بوجه عام والاستقامة ومن المعروفين بالولا السياسيي للدولة ، مما يتعلق بالصلاحية للعمل السياسي بوجه عام .

الثاني: شروط خاصة تتعلق بالتخصص العلمي ، والخبرة المكتسبسة ، في فروع العلوم التي يفتقر اليها المجلس في القيام بمهامه ، لذا رأي الباحث \_ كما سيأتي في موضع لاحق من هذا الفصل \_ قد يضح رئيس الدولة سلطة تقديرية في هذا الشأن لتعيين الكفاءات المعتازة التي قد لا يصيبها الانتخاب، سدا لحاجة المجلس ، وتمكينا له من أدا واجبه على الوجه الا كمل (1) .

<sup>(1)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 495 ، 496 .

### البيحث الرابع

### البعد الأخلاقي في ممارسة الشورى الاسلامية

استكمالا لشروط العضوية في مجلس الشورى ، ولا ن هذه الشروط ليست هيكلا وظيفيا لا روح له ، تبرز أهمية البعد الا خلاقي لدى ممارسة الشلوي الاسلامية ، ويزداد هذا البعد أهمية عندما نريد ضبط مجموعة من الا خلاقيات التي لا غنى لعضو مجلس الشورى عنها .

تمارس الشورى على أنها أمانة في عنق كل عضو من أعضا مجلس الشورى ، عملا بالحديث الشريف " المستشار مؤتمن " (1) ، فهو أمين على الدين ، وأميس على النظام ، وأمين على الائمة ، وأمين على المرافق العامة ، والاثمانة تودى باخلاص ومرؤة وشرف .

ان ابراز البعد الا خلاقي للشورى الاسلامية ينسجم والبنية الا خلاقي للرسالة الاسلام ، بل هو من صعيمها ، ولا غرابة اذن في أن الا خلاق الغاضلة بناء نفسي لا ينفصل ، ولا يتأخر عن المجتمع الاسلامي في جميع علاقاته ، وعسن الدولة الاسلامية ونظام حكمها ، ومجلس الشورى بصلاحياته أهم مؤسسات الدولة الاسلامية بكل المقاييس أولى من غيره من المؤسسات وأشد حاجة الى التقسي والصلاح ، الى الا خلاق الفاضلة .

حر 5 ه ص 73 ه حيث أخرجه عن أصحاب السنن بسند حسن .

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد عن ابن مسعود به مرفوعا وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عبــــاس وأبي هريرة وحديثه عند الأربعة عن أبي سلمة عنه وقال الترمذي انه حسن غريب وانظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيبائي الشافعي الأثري ، تمييسز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من حديث ، ص 171 . وانظر: الشيخ منصور علي ناصف ، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول . ،

البعد الأخلاقي الذي يقصده الباحث هنا ه هو تلك التربية الايمانية التي تجعل عضو مجلس الشورى يستشعر عظمة المسؤولية التي تحملها ويقدر الأمة التي أنابته عنها ه فلا يتنكر لعقيدتها ه ولا يتمرد على الشريعة السمحة التي يجب أن تكون نظاما لحياتها .

البعد الا خلاقي في ممارسة الشورى الاسلامية هو تلك التربية التي تجعل عضو مجلس الشورى يراقب ربه أكثر مما يخاف سطوة الحاكم ، ويخشى يوم الحساب، فتكون فترة عضويته لمجلس الشورى عملا دائبا مستمرا من أجل الصالح العام .

البعد الأخلاقي في معارسة الشورى الاسلامية يعني أن تتوفر هذه الفعارسة على مجموعة معطيات أخلاقية لا بد أن تكون أساسا ، وقاسما مشتركا في الحياة النيابية لاعضا مجلس الشورى .

وأول هذه المعطيات أن يدرك العضو حكمة وجوده في مجلس الشورى وأن هذه العضوية ليست لجني المكاسب ، والحصول على الامتيازات بقدر ما هـــي أمانة ويوم القيامة خزي وندامة الا من أداها بحقها وحقها الوفا للا مــــة والاخلاص في خدمتها .

وثانيها: التزام منهج النصيحة التزاما كاملا باعتبار أن النصيحة ديسن ه فلا مغر من أن يوضح عضو مجلس الشورى لولي الاثمر سلبيات المجتمع ه وينقدها نقدا بنا بعيدا عن الاغراض الشخصية وقصد التشهير بالآخرين ه والنصيحسسة تقتضي قول كلمة الحق ه فلا تزيين لاخطا الحاكم ه ولا سكوت عن تجاوزاتها ان وجدت (1).

<sup>(1)</sup> عزالدين التبيعي ، مرجسع سبيق ذكنسره ، ص 42 .

وثالثها : مجلس الشورى منبر لمختلف الآرا ، وعلى عضو هذه الهيئة أن يكون ذا صدر رحب يتقبل آرا الآخرين ولا يضيق بها ذرعا ، وألا يرفضها أو يقبلها قبل اعمال العقل والفكر في محتواها واستيعاب مضعونها .

ورابعها : أن يتجنب التدخلات المظهرية التي تكون بدائع الريا وحسب الظهور ، بل ينبغي أن تكون المشاركة في مداولات المجلس ، ومناقشات أعضائه بدائع الغيرة على المصلحة العامة ، والوصول الى أنجع الحلول وأعظم القرارات تعالية وتأثيرا في حياة الائمة ،

وخامسها ؛ أن يكون عضو مجلس الشورى سغير صدق للأمة لدى المجلس ، يرفع لمه مشاكل الاممة ، ومعاناتها ويقترح الحلول ،

وسادسها ؛ لا أن العضو سدلم ، يمثل جماعة المسلمين في سجلس شورى المسلمين ، فينبغي أن يكون قدوة لغيره من حيث التزامه بالاسلام بشريعت وأخلاقه وآدابه ، في نفسه ، وأسرته ، فالدين والتقى عماد كل صلاح وباب كل نجاح (1) ، قال سغيان الثوري ؛ ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى ،

<sup>(1)</sup> أبا الحسن علي بن محمد الماوردي ، ص 310 . وانظمر : أبا عبد الله محمد بن الازرق الأندلسي ، بدائع السلسك ، ني طبائع الملك ، ص 300 .

### البيحث الخامس

### أساليب اختيار أعضاء مجلس الشمسسوري

ان مرونة مبدأ الشورى في الاسلام تقتضي ايجاد صيغة عملية لا هل الشورى ونعني بالصيغة العملية وجود نظام محدد المعالم ، واضح المهام ، لتمارس مسن خلاله الشورى الاسلامية ، ومجلس الشورى للاحك للهاء عدو الاطلسار المناسب لمثل هذه المؤسسة الهامة ، وأعضا هذا المجلس هم أهل الشورى العامة في شتى مناحي الحياة ، والى جانبهم أهل العلم والدراية بالشرع الحنيف ، كما سبقت الاشارة الى ذلك ،

ومع ملاحظة أن تطبيقات الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشدة لا نجد فيها أسلوبا محددا يمكن أن ينبثق عنه مجلس للشورى وفق مقاييس موضوعة مسبقا ، الا أن ظروف الدعوة الاسلامية بمرحلتيها المكية والمدنية كانت الافراز الطبيعــــي لا هل الشورى ، وامتد ذلك الافراز ليشمل الخلافة الراشدة فيما بعد (1) .

لا بد اذا من أسلوب تمنع على أساسه عضوية مجلس الشورى ، وطبيعي جدا أن تتعدد الاساليب في هذا المضمار ، فذلك أمر تقتضيه طبيعة الشورى الاسلامية المرسسة .

1.18.4

<sup>(1)</sup> صغي الرحمن المباركغوري ، مرجع سبق ذكره ، ص 76 . م د مد الله الم

و: د. عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 84 .

و: أحمد راتب عرموش ، مرجع سبق ذكره ، ص 24 .

أول هذه الأساليب : التعيين من الحاكم مع مراعاة المقاييس الموضوعيسة التي تحقق كفائة العضوية لمجلس الشورى .

وثانيها : المكانة الاجتماعية للغرد ، أو التدرج الاجتماعي .

وثالثها : الانتخباب المباشير .

ورابعها: الجمع بين التعيين والانتخاب المباشر .

وسنعرض لكل هذه الا ساليب ، كل على حدة ، لنرى الا نسب منها للشـــوى الاسلاميــة ،

### أولا : أسلوب اختيارهم على أساس التعيين :

المحبذون لهذا الا سلوب يرون أنه على نوعين ه تعيين مطلق ه وذلـــك بأن يختار رئيس الدولة أعضا المجلس بنا على استغاضة أخبار فضلهم وتقدمهم على من عداهم في النواحي التي يستشارون فيها (1)

وتعيين متيد ، وبموجبه يمنح رئيس الدولة سلطة تقديرية في تعيين بعض عناصر الكفائات الممتازة في الدولة اذا أخطأهم الانتخاب الحر ، وكانت الدولية للسواح من الظروف بين حاجة ماسة الى اختصاصاتهم وخبراتهم تحقيق للمصالح العامة (2) ، ويشترطون لذلك أن يكون هذا التعيين بنسبة معقولية تتسق مع مقتضيات المصلحة العامة (3) ، أي أن يكون الحاكم عادلا ، نزيها ، رائده في ذلك الصالح العام وحده (4) .

<sup>(1)</sup> د . عبد الحميد اسماعيل الانتصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 254 . نقلا عن : محمد رأنت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي ، ص 361 .

<sup>(2)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 443 . و : عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 95 .

<sup>(3)</sup> داء الدريني ، المرجع السابق ، (4) م ، ن ، ص 490 ،

وانتقد هذا الأسلوب بأن أعضا مجلس الشورى لا يصح أن يعينوا مسن قبل رئيس الدولة تعيينا ، وذلك لا نهم وكلا عن الناس في الرأي والوكيل انما يختار موكلنه ، ولا يغرض الوكيل على الموكل مطلقا (1) . هذا أمر ، والا مسل الآخر الذي يخشى جانبه أكثر هو تعسف الحاكم في عملية التعيين ، اذ مسا الضمانة على نزاهة الحاكم ، ونشدانه المصلحة العامة دون ما تحيز على أساس من الاعتبارات الكثيرة التي تتنافى والصالح العام .

## ثانيا : أسلوب الحتيارهم على أساس المكانة الاجتماعية للغرد : (2)

وحسب هذا الاسلوب قان الزعما والاعيان يمثلون طوائقهم عن طريق ظاهرة التدرج الاجتماعي وكذلك أهل الوظائف المرموقة ، وكبار رجال العلميسم والثقافة وما الى ذلك ، فهولا يمكن تسميتهم أعضا لمجلس الشورى ، لانهم ذوو مكانة وسمعة في المجتمع .

وانتقد هذا الا سلوب بأنه لا يصلح الا للمجتمعات البسيطة التي لم تعرف من التطور الحضاري ما عرفته كبريات المدن والعواصم ، في تلك البيئات البسيطة يمكن اعتماد ذلك الا سلوب لا ن الا صناف المذكورة في اطاره تتمتع عادة بتقسمة شعبية معتبرة ، ولا يفوت دعاة هذا الا سلوب أن يضيغوا اليه السمعة الدينيسسة الطيبة مصداقا لقوله تعالى " أن أكرمكم عند الله أتقاكم " (3) ، وقوله تعالى " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " (4) ، وقوله تعالى " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (5) .

<sup>(1)</sup> انظر: الخالدي ، مرجّع سبق ذكره ، ص 136 . و: زكريا الخطيب، مرجع سبق ذكره ، ص 156 .

<sup>(2)</sup> د . عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 252 .

<sup>(3) 9/</sup>الحجرات/ 13. (4) 58/الحجادلة/ 2. (5) 79/الزمر/ 9.

وخلاصة هذا النقد أن أسلوب التدرج الاجتماعي لا يتلائم وتعقيدات الحياة المعاصرة (1) .

## والنا : أسلوب اختيارهم على أساس الانتخاب العام :

يرى أصحاب هذا الا سلوب أن كلمة " بينهم " في آية الشورى ، تشير الى الا مة كلها ، وعليه فان هذه الا مة برجالها ونسائها يجب أن تشترك فسي أبدا وأيها في من يكون أهلا لعضوية مجلس الشورى ، ولكن تعذر اجتماع الا مة كلها على صعيد واحد أوجد فكرة الانابة ، أي أن الا مة تنيب عنها لجنة منها للقيام بالمهام الموكلة الى مجلس الشورى (2)

غير أننا لا نجد في كيفية اجرا الانابة نصا قرآنيا يوضح ذلك ه ولا سابقة مستقرة حتى في عهد الخلفا الراشدين . اذن فهي عملية متروكة لاجتهاد كسل جيل ، فيصح أن تتم بالانتخاب المباشر ، أو غير المباشر ، بأن تتم على درجتين أو ثلاث درجات ، أو يكون التقسيم على أساس دوائر كبيرة لتمثل كل دائسسرة بمجموعة من النواب ، ويصح أن تتم عملية الانابة بتقسيم اقليم الدولة الى دوائسر انتخابية صغيرة فيمثل كل دائرة منها نائب واحد ،

ومهما يكن ، فان هذه الا مور التغصيلية التي ينبغي أن تراعى بشأنها خصوصيات وظروف كل بلد ، ومستوى النضج السياسي فيه ، والا هم في هــــذا كله \_ تحقيقا للشورى الاسلامية \_ أن يأتي مجلس الشورى عن طريق الانتخاب من عامة الا مة ، فتشترك هذه الا خيرة بكل فئاتها باختيار أعضا دلك المجلس

<sup>(1)</sup> د . مهدي فضل الله ، مرجع سبق ذكره ، ص 163 .

و: د . عبد الحميد اسماعيل الانتصاري ، مرجع سبق ذكر، ، ص 254 .

<sup>(2)</sup> د . رشيد عليان ، مرجع سبق ذكره ، ص 114 .

و: د . محمد عبد الله العربي 6 مرجع سبق ذكره 6 ص 84 وما بعدها أ

باحدى الوسائل الانتخابيـة (1)

وانتقد هذا الا سلوب بأن الانتخابات الحديثة مصحوبة عادة باستعسال التحايل ، والطرق اللا أخلاقية ، وتتخذ طابع التهرج واللا وي ، ولهسندا، فالانتخساب ليس الطريق الا مثل لاختيار أعضا مجلس الشورى ،

# رابعا :أسلوب اختيارهم على أساس الجبع بين التعيين والانتخاب :

سبقت الاشارة الى أن اعتماد طريقة التعيين بنوعيها المطلق والمقيد ليست بالا سلوب الناجع لاختيار أعضا مجلس الشورى ، كما انتقد الانتخاب كوسيلة منفردة لاختيار هو لا الا عضا ، واتضح كذلك أن التدرج الاجتماعي حتي وأن صلح تطبيقه في المجتمع البسيط ، الا أن تعقيدات الحياة المعاصرة لا تتللاً ، والا خذ به أساسا لا ولئك الا عضا "

مما سبق بيانه يبدو أن أسلوب الجمع بين التعيين والانتخاب العلما م المباشر هو الطريق الا ترب الى تحقيق المصلحة العامة ، والاختيار الا كتر فعالية لا عضاء مجلس الشورى .

<sup>(1)</sup> د . عبد الكريم عثمان ، النظام السياسي في الاسلام ، ص 39 .

و: عبد الرحمن عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ، ص 92 ، 94 ، 95 .

و: محمد عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 84 .

و: د . زكريا عبد المنجم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 74 .

و: محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 90 .

و: أبو الاعلى المودودي ، مرجع سبق ذكره ، ص48 .

و: د . غبد الحميد اسماعيل الانصاري ، مرجع سبق ذكره ، ص 252 .

و: علي محمد لاغــا ، مرجع سبق ذكره ، ص 108 .

و: د . عبد الله فهد النغيسي ، عندما يحكم الاسلام ، ص 81 ، 82 .

صحيح أن الواقع أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الانتخابات بالا سلوب الذي مورست ولا زالت تمارس به \_ في أغلب الا حيان \_ في بلادنا العربيـة والاسلامية لا يعبر عن نضح سياسي أو وي اجتماعي بقدر ما يعكس صورة قاتمـة عن مصداقية هذه الانتخابات لما يصاحبها عادة من تضليل وطرق لا أخلاقية .

وواضح أن الانتخاب اذا سبقه ، وصاحبه ترشيد للرأي العام ، وتربيسة ايمانية واعية تشترك فيها جميع المؤسسات التي لها علاقة بالتربية والتعلم والتوجيه وصياغة الرأي العام في الأمة ، جهود من هذا النوع تتسم بالجديسة والاستمرار ، كفيلة بايجاد المجتمع الذي ينظر الى الانتخاب على أنه شهمادة ينبغي أن تؤدى بأمانة وصدق ابتغا مرضاة الله أولا ، ثم نشدان الصالح العام فانهسا

وبهذا المنظور يمكن القول أن الانتخاب هو الطريق الأكثر ضمانا لاختيار أحسن لا عضاء مجلس الشورى (1)

أما أسلوب التعيين الذي يمكن أن يتزامن مع عملية الانتخاب \_ كسا يبدو للباحث \_ هو ما يتعلق بأهل الاجتهاد ، أهل العلم والدراية بالشسرع العنيف ، الذين سبقت الاشارة الى ضرورة وأهمية وجودهم داخل مجلس الشورى ، هذا الغريق من أهل الاجتهاد يمكن تعيينه من قبل رئيس الدولة ، شريطة أن يكون هذا الحاكم على مستوى يؤهله لمعرفة أهل الاجتهاد ، أو يعرفه به مستشاروه ، أو أن أهل العلم والدراية هؤلاء يرشحون من بينهم مجموعة لتنسوب عنهم في مجلس الشورى ، وبعد الترشيخ يكون لرئيس الدولة تعيينهم الى جانب الاعضاء المنتخبين ، وفي حالتي التعيين والترشيخ ينبغي أن يكون رائد الجميع الصالح العام .

<sup>(1)</sup> د . زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 74 . و ي محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 90 .

هذا ، وقد سبقت الاشارة الى أن أسلوب التعيين هذا المكمل للانتخاب يمكن اللجدو اليه ، غير أن تعيين عناصر من هذا النوع ، ينبغي ألا يكون على حساب التعيين الاول الذي يأتي بأهل الاجتهاد الى مجلس الشورى مهما كانت الظروف .

### البحث السادس

### ملاحيسات مجلسس الشسسوري

بعد أن فرغنا من بيان مفهوم أهل الشورى في العصر الحديث وشروطهم وكيفية اختيارهم و ننتقل الى الصلاحيات التي تسند اليهم في اطار مجلس الشورى وينبغي الاشارة هنا الى أنه يتعذر على الباحث الدخول في التفاصيل والجزئيات التي تضبط عادة من خلال القانون الداخلي لمجلس الشورى الذي يتولى مهمسة بيان الاجرائات العملية والفنية لطريقة عمل المجلس و ولجانه المتخصصة وأسلوب اتخاذ القرارات .

ويمكن النظر \_ مبدئيا \_ الى صلاحيات مجلس الشورى من خلال العناصر ،

- \_ التشريع فيما لا نص فيه
- \_ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
- \_ محاسبة ونقد السلطة التنغيذيـــة
- \_ حصر المرشحين لرئاسة الدولة عند شغور المنصب .

### أولا: التشريع فيما لا نسم فيه:

عند الحديث عن مسألة سن القوانين من طرف مجلس الشورى لا بد من التنبيه الى أن هذا المجلس لا يجوز له الخروج على قواعد وأحكام الشريعية الاسلامية الغرا ، فهو مقيد بها ، وعليه أن يعمل في نطاقها (1) . ذلسك أن الاسلام نظام الهي ، وتشريعاته مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة وقسد جات هذه التشريعات اما في شكل نصوص محكمة ، أو في صيغة مبادئ عامة وقواعد كلية ، وهذه الا خيرة ( المبادئ العامة والقواعد الكلية ) ، اضافية الى المستجدات التي قد لا تجد لها نصا في الكتاب والسنة هي مجال حركة مجلس الشورى بما يضم من علما الشريعة وخبرائها أهل الاجتهاد .

تلك اذن ، صلاحية مجلس الشورى في مجال سن القوانين للمسائل التي ليس لها نص يحكمها ، أو يوجد فيها نص طني الدلالة فيقوم المجلس بترجيد وجه معين لفهم هذا النص (2) . وهنا تبرز أهمية وجود فريق علما الشريعية في هذا المجلس ، الى جانب الا عضا الآخرين .

وعلى ضوء صلاحية التشريع فيما لا نص فيه ، اذا طرح أمام مجلسس الشورى مشروع تانون ، فان مهمة المجلس أن يتأكد من عدم مصادمة ذلسك المشروع للشريعة الغراء نصا وروحا ، وأن المجتمع في حاجة ماسة الى ذلسك القانون ، فان توفر هذان الشرطان ، فللمجلس أن يوافق ، أو يطلب تعديلا ان كان ذلك ممكا ، والا فالرفض هو مصير ذلك القانون (5)

<sup>(1)</sup> د . محمد عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 88 .

و: د . عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سبق ذكره ، ص150 .

<sup>(2)</sup> د ، بسيوني عبد الله ١٤٠٥ ( م ، ن ) م ه ص 150 ، 151 .

<sup>(3)</sup> د . رشيد عليان ، مرجع سبق ذكره ، ص 114 .

و. محمد عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكـره ، ص 88 وما بعدها .

ان تعقيدات الحياة المعاصرة تجعل من العسير على مجلس يضم أعضا منتخبين في الغالب (1) مزاولة مهمة شاقة كتلك التي تتعلق باعداد مشاريسع قوانين ه وما يتطلب ذلك من جهود فنية متعددة ه والقيام ببحوث مضنية تحتاج الى تضلع تام ومعرفة شاملة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي لها علاقسسة بالموضوع فضلا عن البراعة القانونية التي لا غنى عنها لاعداد القوانين وصياغتها و لذلك فلا مناص من التعاون بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية في هسذا المجال (2) ه غير أنه لا ينبغي للمجلس أن يذهب بعيدا في هذا النهج بسل عليه أن يعمل باستمرار على تطوير قدراته الذاتية ه وامكاناته الغنية في الاتجاء الذي يساعد على تقلص اعتماده على السلطة التنفيذية في عملية سن القوانين (3) ذلك أن اناطة هذه المهمة بمختلف أجهزة السلطة التنفيذية دون حدود أمسر ذلك أن اناطة هذه المهمة بمختلف أجهزة السلطة التنفيذية دون حدود أمسر له سلبياته ليس فقط على سمعة المجلس نفسه بل حتى على صلاحياته ذاتها .

### فانيا : الرقابة على دستورية القوانيسن :

أهم صلاحيات مجلس الشورى بعد التشريع فيما لا تنص فيه ، الرقابة على دستورية القوانين ، ومجلس الشورى باعتباره وكيلا عن الا مة في التعبيس عسسن رأيها يتحمل مسؤولية مراقبة أعمال الدولة في جميع مناحي الحياة ، وذلك تجنبا

 <sup>(1)</sup> اذا ما استشينا المعينين من أهل الاجتهاد ، وبعض ذوي الكفاءات المسللة
 الذين يخطئهم الانتخاب .

<sup>(2)</sup> محمد أسد ، مرجع سبق ذكره ، ص 120 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> كل من عنده اطلاع على التجارب البرلمانية وأسلوب سن القوانين فيها يعلم أن البرلمان \_وهو أمر قد يبدوغريبا \_لين هو الذي يقوم بصياغة القوانين في الدولة الحديثة ، ولكن تتولى هذا الا مر مختلف أجهزة السلطة التنفيذية في الدولسة الحديثة ، انظر : محمد أسد ، م ن ، ، ص 120 .

لوتوع سو تطبيق للاسلام من جهة ، وللتأكد من أن الا حكام الشرعيدة ، والقوانين التي يسنها نيابة عن الائمة سارية المفعول ، فاذا ما ظهر لمجلس الشورى اخلال من السلطة التنفيذية ، أو انحراف في هذا المجال فلم حدق مطالبة رئيس الدولة بمتابعة ومعاقبة المتسبب في ذلك التعطيل لا حكام الشرع ، أو سو التطبيق (1) .

كما أنه لمجلس الشورى حق ممارسة الرقابة على أعمال الدولة ذات الطابع التنموي كانشاء المشروعات ، أو بناء السدود ، وبناء الجامعات والمدارس، فهذه المشاريع وغيرها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي ، كل ذلك لا بد من موافقة المجلس عليه ، وهذه الرقابة لا شك أنها " تنتج الا مة قدرة على منع جهاز الحكم من تجاوز الشخصية السياسية للمسلمين " (2) .

ومن صلاحياته في هذا المجال ابدا وأيه في السياسة الداخلية مسن تعليم وتربية وصحة وما الى ذلك ، وكذا السياسة الخارجية ، والمالية ، والدفاع ، كما أنه هو الذي يقرر اعلان الحرب ، والصلح ، والمصادقة على المعاهـــدات الدولية التي تبرمها الدولة ، أو رفضها (3)

<sup>(1)</sup> انظر: محمد أسد ، المرجع السابق ، ص88 ، 89 ،

و: د . محمد عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص90 .

و: د . رشید علیان ، مرجع سبق ذکره ، ص 114 ، 115 .

<sup>(2)</sup> د . محمود الخالدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 146 -

<sup>(3)</sup> انظر : د . أحمد شوقي الغنجري ، مرجع سبق ذكسره ، ص 238 .

### فالفا : حسق المعاسيسية :

محاسبة الحكام من قبل المسلمين انما هي ركيزة من ركائز سلطان الائمة ه وسادام يتقيد الحاكم بالشرع وهو يتولى رعاية شؤونها بالائحكام الشرعية ، وسادام مجلس الشورى هو الوكيل عن الائمة ، فانه يملك حق محاسبة الحكام على جميسع الاعمال التي تحصل بالفعل في الدولة يستوي في ذلك ما تعلق منها بالسياسة الداخلية ، أم الخارجية .

ومن الوسائل المساعدة في هذه المحاسبة النقد البنا من خلال منابر المساجد ، وبواسطة اصدار الجرائد السياسية وغيرها ،

### رابعا : حق المطالبة بعزل الوزرا والولاة :

ومن صلاحيات مجلس الشورى أنه اذا أظهر عدم رضاه على أي مــــن الوزيراء أو الولاة ، فان على رئيس الدولة أن يستجيب لمطلب المجلس ويعزل الوزير أو الوالي لا نه هو الذي عينهم ، وله حق عزلهم اذا ما دعت الضرورة الى ذلك، فقد عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلا ، بن الحضري عامله على البحريان لا ن وقد عبس شكاه ، وأيضا فان عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص عسن الولاية لمجرد الشكوى ، وقال : اني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة (1) .

. . . .

<sup>(1)</sup> انظر : د . محمود الخالدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 152 نقلا عن الحسبة في الاسلام لابن تيمية ، ص 45 ، وانظر : د . محمود عبد المجيد الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الاسلام ، مرجع سبق ذكره ، ص 190 .

### خامساً : حق حصر البرشحين لرئاسة الدولسة :

رأينا كيف أن العسلمين لا يبقون ولو لوقت يسير بدون حاكم ، فسلوا عند انتقال الرسول الكريم الى جوار ربه ، أو عند وفاة أي من الخلف الوقوع الراشدين ، فقد كانت الائمة تسارع الى اختيار الخلف ، وذلك تفاديا لوقوع ما يسمى بشغور منصب الرئاسة ، أي خلو منصب الحاكم معن يشغله . ولائن رئيس الدولة قد يتغيب عن منصبه الما بوفاة ، أو استقالة ، أو اقالة ففي أي مسلم هذه الحالات ، لمجلس الشورى الحق في ترشيح من يراه أهلا لشغل منصب الرئاسة ، وما فعله عمر بن الخطاب من تعيينه لمجموعة الستة \_ قبيل وفاته \_ وكيف رشح عثمان من طرف أهل الشورى ، كل ذلك دليل على أن حق الترشيح لشغل منصب الشغل منصب الحاكم هو أمر من صلاحيات مجلس الشورى .

تلك اذن صلاحیات مجلس الشوری ، لكن ما الحل اذا ما وقع خلاف بین رئیس الدولة وهذا المجلس بشأن موضوع ما ؟ نقد یحدث أن تعتبرض السلطة التنفیذیة علی قرار یصدره مجلس الشوری بالا غلبیة یه كما یمكن أن یعترض المجلس نفسه علی سیاسة ما أو اجرا اداری ما یضدر عن السلطة التنفیذیة ، بعض الباحثین المعاصرین یری أن اجماع مجلس الشوری ملزم للحاكم

بعض الباحثين المعاصرين يرى ان اجماع مجدل السورى مدرم للماسم كما يلزم هذا الأخير بقرار يصدر عن المجلس بالأغلبية ، فان لم يقتنع بــــه فليس أمام الا أن يخلع بيعتهم من عنقه ويردها اليهم (1) .

<sup>(1)</sup> انظر: د. زكريا عبد المنعم ابراهيم الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص 177، 178

والبعض الآخر يحذر من مغبة تقليد الحلول الجاهزة لدى الديمقراطيات الغربية ، كاقدام رئيس الدولة على حل الهيئة النيابية واجرا انتخابات جديدة ، أو اسقاط المجلس ثقته عن الحكومة ومن ثم ارغامها على الاستقالة (1) .

ورأي تالث يذهب الى وجوب الالتجا الى هيئة قضائية عليا لكسه لا يقدم تصورا واضحا لكيفية تكوين هذه الهيئة (2).

ان اختلاف الآرا شي طبيعي ، ولذلك فوقوع خلاف بين رئيس الدولة ومجلس الشورى من النوع الذي سبقت الاشارة اليه ، ينبغي أن يأخذ حجمه الطبيعي ، ولا يعقل النظر اليه من زاوية تهديد كيان الدولة وأشها ، وهذا يعني أن تلك الخلافات لا بد أن تجد حلا لها في اطار ممارسة الشميري

وقد سبقت الاشارة أكثر من مرة الى أن مبدأ الشورى الاسلامية مسنى المرونة بحيث يستجيب لكل المعطيات الجديدة ، شريطة عدم الاخلال بعبادى الشريعة الغرا ، وهِذه المرونة تجعلنا نهتدي بالآية الكريمة : " يا أيهسسا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الا مر منكم فان تنازعتم في شسي فردو الى الله والرسول ان كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلك خير وأحسسن تأويسلا . (3)

<sup>(1)</sup> انظر: د . محمد عبد الله العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 97 .

<sup>(2)</sup> د . فتحي الدريني ، مرجع سبق ذكره ، ص 493 .

<sup>. 59 /</sup> النسيا ً / 4 (3)

والشطر الثاني من هذه الآية الكريمة صريح في دعوة المسلمين للاحتكام الى الكتاب والسنة ، وأولى الناس اقتدا بهذه الدعوة هم أولو الا مر في الا مة ، والترجمة العملية لهذه الدعوة \_ حسب ما يبدو للباحث \_ هي انشا جهساز قضائي محايد يكون من مهامه البت في القضايا مثار الخلاف بين رئيس الدولــة ومجلس الشورى ، والتي يرفعها الى هذه الهيئة أحد الطرفين ، كما يكون سن اختصاصه الحكم النهائي بالغا كل ما يتعارض مغ الشريعة الاسلامية نصا وروحا .

صحيح أن ثبة أسئلة عديدة تطرح نفسها عند التغكير في مثل هــذه الموسسة القضائية الهامة ، ومن هذه الاسئلة ما يتعلق بأسلوب تشكيل هــذه الهيئة ، ومنها ما يتعلق بأسلوب أدائها للمهام المسندة اليها ، وباصــدار أحكامها ، وغير ذلك ..

كل هذه الأسئلة والصعوبة التي تكتف الاجابة عنها ، ينبغي ألا يكون عائقا دون ايجاد هذا الجهاز القضائي المحايد ، ذلك أن تعقيدات الحياة المعاصرة ، وضخامة حجم أعمال مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ، كل ذلي يستدعي وجود تلك الهيئة القضائية العليا التي تغصل في ألقضايا المعروض عليها ، على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،

# الخاتمة

ان قرائة متأنية للواقع السياسي الذي عاشته الدولة الاسلامية في صدر الاسلام ، تجعل الباحث يقف على جملة من الحقائق بالنسبة لنظام الحسسكم الاسلامي عامة والشورى بصغة خاصة ،

الاسلام دين ودولة ، ولذلك قلا مجال للحديث عن التعايث بيست الدولة الاسلامية التي تؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة ، دينا ودولة ، ونظامسا للحياة ، وبين العلمانية التي تنكر على الاسلام حقه في قيادة الدولة والمجتمع،

لقد تميزت الحياة العامة في العهد النبوي والخلافة الراشدة بمشاركة سياسية جماعية واعية ، بلغت قمة النضج السياسي ، وكانت الشورى أهم وسائلها ، وقد ظهر ذلك جليا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل وحتى في القضايا ذات العلاقة بحياته الخاصة عليه الصلاة والسلام ، وكذلك في عهد الخلفا الراشدين بد ا باجتماع سقيفة بني ساعدة ، الى الفتوحات الاسلامية ، بل وأحيانا حتى الحياة الخاصة بالخلفا الراشدين أنفسهم كانت مجالا للشورى (1)

ان أواخر عهد الراشدين كانت ، ولا تزال عرضة لتحليلات خاطئة نالست كثيرا من سمعة الصحابة الكرام ، فمن تصنيغهم الى أحزاب سياسية تتصارع مسن أجل السلطة ، الى وصمهم بأسوأ النعوت كما حال العديد من الكتابيات عندما يتحدث عن أهل الشورى الذين عهد اليهم عمر بن الخطاب باختيار خلف له ، واثارة الشبهات حول نزاهتهم ، وصدق ولائهم للاسلام ودولة الاسلام ، ولا شك أن مثل هذه الشبهات لا يعتقدها ، أو يقول بها من يعرف لا ولئيل الرجال قدرهم ، ولا ينكر لهم فضل السبق والجهاد في سبيل الله .

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال: استشارة الرسول (ص) لا صحابه في حادثة الافك ، الغصل الا ول من الباب الا ول ، وانظر استشارة عمر بن الخطاب للمسلمين في قضية هديـــة المرأة ملك الروم الى زوجة عمر ، الغصل الثالث من الباب الا ول ،

ان القول بأن الشورى ليست واجبة على الحاكم المسلم فيه استهتار بارادة الجماعة ، ومساس بمصداقية الشورى نغسها ، كما أن اعفا الحاكم من الالتـــزام بالرأي الذي يتوصل اليه أهل الشورى يعني افراغ الشورى من محتواها الحقيقي ، أذ ما فائدة الشورى اذا لم تعن احترام ارادة الأمة هوالعمل بما يراه أهـــل الرأي والخبرة من أبنائها ، ولهذا يرفض الاسلام الشورى المظهرية ، الصورية ، لا أن سياسته في مجال نظام الحكم سياسة شرعية ، قوامها الحق والعدل ، وتمكين الا من حقها في الشماركة السياسية الجماعية .

ان مبدأ الأغلبية هو توام الشورى الاسلامية ، وينبغي أن يكون واضحا هنا أن الا غلبية ليست تلك المتعارف عليها في تطبيقات الديمقراطية الغربيسة ( أغلبية عدد الا صوات ) ، اذ الا غلبية التي ننشدها في اطار الشورى الاسلامية لا بد لها من أساس شرعي ، حتى لا تختلط المفاهيم ، ونجد أنفسنا أسرى مبدأ السيادة المطلقة للا مة ، الذي يتناقض جملة وتغصيلا مع الشورى الاسلامية الستي تعني السيادة المطلقة للشرع ، ومنح العقل حرية الحركة على أساس شرع الله وفي نطاقه .

ومجلس الشورى هو الصيغة العملية لأهل الشورى ، وفي تكوينه بنبغسسي مراعاة نوعين من الثقافة العامسسة والدراية بشور ون السياسة بوجه عام . وشروط خاصة تتعلق بالتخصص العلمسسي والخبرة المكتسبة .

وفي اختيار أعضا هذا المجلس ينبغي مراعاة الجمع بين أسلوبي التعيين ، والانتخاب . الاول يشمل خبرا الشريعة الغرا الذين ينبغي أن يكون لهم وجود

داخل مجلس الشورى ، كما يمكن أن يشمل هذا التعيين بعض الكفا ات المتازة التي أخطأها الانتخاب .

ان الاسلام رسالة أخلاقية ، والقول بأن مجلس الشورى مؤسسة سياسيسة لا علاقة لها بالا خلاق ، ينطوي على جهل كبير بالاسلام ذاته ، والشورى بوجه أخص ، وما عرفته وتعرفه التجارب البرلمانية في حياة المسلمين مسن عسدم المصداقية ، وما يصاحب الانتخابات في الكثير منها ، من مظاهر سلبية ، وتصرفات لا أخلاقية يأباها الضمير الحي ، وتنم عن افتقار الى أبسط قواعد المشاركسسة السياسية الحقة ، انما مرجعه الا ساسي هو غياب مكارم الا خلاق من حياتنسا النيابية ، غياب التقوى والا مانة ، وخشية الله عز وجل ،

# فهرس الفهارس

أ \_ فه رس الأيات ب و فه رس الأعاديث النبوية ب و فه رس الأعلام و فه رس الأعلام و و فه رس الأقوام والأماكن و \_ فه رس الم قوام والأماكن ه \_ فه رس الم رس الم راجع و - فه رس مواضيع البحث و - فه رس مواضيع البحث

i

## أ \_ فهرسالآيات

| ١٧ يــــة                                 | رقعهسا        | السـورة     | الصغحـــة |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| ( <del>1</del> ,)                         |               |             |           |
| ان أكرمكم عند الله أتقاكـــــم            | 13            | الحجرا ت    | 220 6 213 |
| (ف )                                      |               |             |           |
| فيما رحمة من الله لنت لهم ٥٠              | 159           | آل عمرا ن   | 138 6 16  |
| فأذا لقيتم الذين كنروا فضرب الرقاب        | 4             | <u> </u>    | 39        |
| فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون       | <del>.7</del> | الا نيبيا ً | 149       |
| فما أرتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيــا   | 36            | الشبوري     | 17        |
| (ق)                                       |               |             |           |
| قالت يا أيها الملا ُاني ألقي الي كتابكريم | 29            | النمسل      | 10        |
| قالت احداهما يا أبت استأجره               | 26            | القصييص     | 1 1       |
| قالت يا أيها الملا ُ افتوني في أمري       | 32            | النمسل      | 10        |
| قال للملاً حوله ان هذا لساحرعليم          | 34            | الشعـــراء  | 11        |
| قالو أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين   | 36            | الشعيسراء   | 11        |
| قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد         | . 33          | النمسل      | 11        |
| قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة  |               | ı           |           |
| الخبيث                                    | 100           | المائـــدة  | 166       |
| قل هل يستوي الذين يعلمون والذيــــن لا    |               |             |           |
| يعلمنسون                                  | 9             | الزمـــر    | 220 6 205 |
| (5)                                       |               |             |           |
| كتم خير أسة أخرجست للنسساس                | 110           | آل عمـــران | 5         |
| ( <sub>L</sub> )                          |               |             |           |
| ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخـــن   |               |             |           |
|                                           | 67            | الانغـــال  | 39        |
|                                           |               |             |           |

ì

## (ز)

|                       |                     |            | •                                                                      |
|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 205 6 204 6 196       | النسا               | 83         | واذا جاءُهم أمر من الا من أوالخوف أذاعوا به                            |
| 10                    | البقسرة             | 40         |                                                                        |
| 90 6 89               | الا تنسال           | 41         | واعلموا أن ما غنمتم من شي فان لله خسمه                                 |
|                       |                     |            | والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصمسلاة                                 |
| 17                    | الشمسوري            | 38         | وأمرهم شاورى بينهسم                                                    |
| 52                    | الحشـــــر          | 9          | والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلـــــم                              |
| 91                    | الحشيير             | 10         | والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا                             |
| 91                    | الحشــــر           | 10         | ولاخواننا الذين سبقونا بالايسان                                        |
| 13                    | الشــوري            | 37         | والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                       |                     |            | والوالدات يرضعن أولادهن خولين كاملين لمن                               |
| 1 2                   | البقىسرة            | 233        | أراد أن يتم الرضاعتة                                                   |
| 138 ، 46 ، 46 ، 138 ، | الشيوري             | 38         | وأمرهم شورى بينهسم                                                     |
| 146,145,141,140       |                     |            |                                                                        |
| 209,206,203,154       |                     |            |                                                                        |
|                       |                     |            | وان تطع أكثر من في الا وضيضلوك عن سبيل                                 |
| 166                   | الائتعام            | 116        | الل                                                                    |
| 166                   | المائسدة            | 49         | وان كثيرا من الناس لغاسقون                                             |
| 136 446 17612         | آل ع <b>مرا</b> ن - | 159        | وشاورهم نسي الأمسر                                                     |
| 141,139,138,137       |                     |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| 155 45146146,         |                     |            |                                                                        |
| 209419541634161       |                     |            |                                                                        |
| 1 4 1                 | آل ع <b>برا</b> ن   | 104        | ولتكن منكم أمة يدعون الى الخيسسر                                       |
| 166                   | غافىسىر             | <b>5</b> 9 | ولكن أكثر الناس لا يعلم يون                                            |
| 166                   | الأنعام             | 111        | ولكن أكثرهم يجهلمون                                                    |
| 166                   | المائسدة            |            | ولكن كثيرا منهم فاسقى ون                                               |
|                       | القصيص              | 27         | وسا أريد أن أشق عليسك                                                  |
| 166                   | يوسسف               | 103        | وسا أكثــر الناس ولو حرصت بعو منين                                     |
|                       |                     |            | J. J.J. J. J. ——                                                       |

## (ی)

| 230 <b>6</b> 203 <b>6</b> 196 | النسياء    |    | يا أيها الذين آشوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاثمر شكم يا أيها الذين آشوا ان جاكم فاسق بنباً |
|-------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7                           | الحجرات    | б  | فتبيئـــوا ،                                                                                         |
| 11                            | الشعــراءُ | 37 | يأتسوك بكسل سحسارعلمسيم                                                                              |
|                               |            |    | يرفع الله الذين آشوا منكم والذين أوتـــــوا                                                          |
| 220                           | البجادلة   | 11 | العلم درجسات                                                                                         |
| 1 1                           | الشعبراء   | 35 | يريــد أن يخرجــكم مــن أرضكـــم                                                                     |

## ب \_ فهرس الا<sup>ع</sup>حاديث النبويسة

| الصغحية   | طيرف الحدينينيث                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
|           | (1)                                                  |
| 25        | أبايعكم على أن تضعوني سا تضعون شه نساءكم وأبناءكـــم |
| 40        | أبناؤكم ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكــــم             |
| 26        | · أخرجـــوا الي منكم اثني عشرنـقـيبــــــا           |
| 36 6 35   | أشيروا أيمها النساس عسسلي                            |
| 6 31 6 29 | أشيروا عملى أيهما النمساس                            |
| 181       | -                                                    |
| 18        | أما إن الله ورسولية لغنيسيان عنهيا                   |
| 40        | اني لا أدري لعل فيكم من لا يرضب                      |
| 43        | أي بريـرة هل رأيـت من شيء يريبــك                    |
|           | ( ب )                                                |
| 30        | بــل هــو الرأي والحـــرب والمكيـــدة                |
|           | ( س )                                                |
| 33        | سلمان خصا آل البيسيت                                 |
|           | (ف)                                                  |
| 32        | فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلـــــوا  |

### (ق)

| 1 9<br>3 6 | م قلت یا رسول الله الائمر ینزل بنا بعدك لم ینزل نیه قرآن قوسوا فانحسروا شم احلقسوا |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ( J)·                                                                              |
| 22         | لقدد شهدت ني دارعبد الله بن جدعان حلفا                                             |
| 151 4 19   | لسو اتفقتما في مشسورة مسا خالفتكمسسا                                               |
| 19         | لسو كنب مستخلفا أحمدا من غير مشمسورة                                               |
|            | ( <sub>r</sub> )                                                                   |
| 38         | ما تقولسون ني هـوُلاءُ الائســـرى ؟                                                |
| 19         | ر ما تشاور قبوم قبط الا هبدوا وأرشيب أمرهم                                         |
| 20         | ر ما خیاب من استخار ولا نبدم مین استشیبار                                          |
| 18         | مسا رأيت أحدا أكثـر مشورة لا صحابه من رسول اللـه                                   |
| 32         | ما ينبغي لنبي اذا لبن لا مته أن يضعها حتى يقاتل                                    |
| 215 6 20   | المستشيسر معسسان والمستشسار مؤتمسن                                                 |
| 155 6 19   | مساورة أهل السرأي ثم اتباعهمه                                                      |
| 20         | المشــورة حصـن مـن الندامــــة                                                     |
| 168        | ر سن أحب بحبوحية الجنييية                                                          |
| 5          | من رأى شكم شكرا فليغسيره بيده                                                      |
|            | (ی)                                                                                |
| 35         | ل مح قريش لقيد أكلتهب الحجرب                                                       |

ı

### ج \_ فهرس الأفسلام

```
(1)
                                                       ابسين أسحياق
                           33 6 26
                                          ابن تيمية ( أحمد تقي الدين )
                       197 6173
                                             ابن المندر ( المحدث )
                         38 6 19
                                             ابن عباس (عبد اللهـه )
              197,195,30,18
                                                     ابــن عطـــة
                        195 4 158
                                              ابن عمر ( عبد الله )
                          169 638
                                              ابن مردويه ( المحسدث )
                               38
                                              ابن مسعود (عبد الله)
                               38
                                                      ابسن مسلمسة
                              196
                                              أبو الشيخ ( المحسدث )
                               38
                                               أبوالهيثم بن التيهـــان
                               26
                                       أبو برقان عم الرسول صلى الله عليه وسلم
                                40
                                               أبو بكر الصدييي
49 48 438 435 429 419 415 414
59 4 58 4 57 4 56 4 55 4 54 4 53 4 50
68 67 66 66 65 664 662 661 660
76 6 75 6 74 6 73 6 72 6 71 6 70 6 69
84 4 83 4 82 4 81 4 80 4 79 6 78 6 77
104 ، 109 ، 110 ، 111 ، 123 ، 127 ،
129 4 4 4 4 6 4 1 4 5 6 1 6 1 5 6 1 6 1 5 6 1 6
6 176 6 173 6 172 6 1 70 6 1 6 9 6 1 6 1
        180 ، 182 ، 187 ، 195 ، 206
                                               أبسو حامسد الغسسزالي
                               173
                                         أبو حسن ( علي بن أي طالب )
                           87659
                                         أبو حقص (عمر بن الخطـاب )
                                53
```

```
182 4 169
                                            أبسو ذر (الغفـــساري)
                                            أبلو سعيلد الخللدري
                              5
                                            أبو سفيان ( بن حرب )
                             59
                                            أبو طلحة الأنصاري
                           100
       96 4 95 4 69 4 62 4 55 4 54
                                           أبو عبيدة بن الجراح
                                           إيسو مسريسسرة
                             18
                                            أحمد بن حنبـــل
                            38
                                            الأرقم بن أبي الأرقـــم
6144 6115 673 671 670 644 643
                                            أساحة بن زيـــــد
181 6 176 6 169 6 161 6 157 6 151
                                           أسيد بن الحضيـــر
                             78
         181 4160 45 45 37 436
                                                    أم سلمــــة
                                          أم المؤسيان (عائشة)
                       181 444
                                                   أم ككـــــوم
                            93
                                   الانصاري ( عبد الحميد اسماعيل )
                           199
                                 (ب)
                    74 6 36 6 19
                                          البخسياري ( المحيدث )
                                          البراء بسن عسسازب
                            26
                       26 6 25
                                           البراء بسن معسسرور
                                                  بــر يـــــــر ة
                            43
                       182 690
                                         بلال ( بسن رباح الحبشي )
                                                  بـــن عـــــد ي
                            18
                           199
                                         البوطى محمد سعيد رمضان
                                        البيهـــقي ( المحــدث )
                            18
```

ï

```
(ج)
```

| جابر أبو بكر الجزائسين<br>جابر بسن زيسسد<br>الجماص أبو بكر ( الغقيسه )<br>جعفسر المسسسادق | 196 6 137<br>140 ,<br>137 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| الحاكسم ( المحسدث ) الحارث بن عسوف الحباب بن النسذر حبيب بن أبي ثابت الحسسن               | 19                        |
| خالبد بین الولیسد<br>خالبد بین سعیسد<br>خدیجیة ( بثبت خویلسد )                            | - 86 69<br>69<br>23       |
| الراغب الأصغهــــاني .                                                                    | (ر)<br>2<br>(ز)           |

الزمخشسري ( المفسسر )

131 4130 4128 4125 4122 490

| 40<br>182 675 674<br>43                                                                                                                        |       | زهیــر بس صـــرد<br>زیـــد بــن ثابـــت<br>زینـــب بنــت جحــش                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | ( ښ ) |                                                                                                 |
| 228 6 125 6 89 6 88 6 181 6 157 6 55 6 54 6 45 6 42 182 6 157 6 150 6 45 6 42 6 31 6 30 182 6 181 115 78 6 60 217 182 6 181 6 156 6 34 6 33 11 |       | سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة سعد بن معاذ سعيد بن العاص سعيد بن العاص سعيد بن زيدد سغيان الثارسي |
| -                                                                                                                                              | (ش)   |                                                                                                 |
| 95<br>11                                                                                                                                       | ( ص ) | شرحبيـل بـن حسنــة<br>شعيــب ( النــــي )                                                       |
| 100 499                                                                                                                                        | (ط)   | صهيــــب الرومــــي                                                                             |
| 197694654                                                                                                                                      |       | الطبري محمد بن جريسر                                                                            |

.122.108.107.90.83.78

131 6 130 6 125

(ع)

العباسين عبادة بن نضلة
العباس بن عبد العطليب
عبد الرحمن بين عيون
عبد الله بن أبي بن سلول
عبد الله بين جدعيان
عبد الله بين سبأ ( ابن السودا )
عبد الله بين عامييد
عبد الله بين عاميييد
عبد الله بين عميييد
عبد الله بين عميييد
عبد الله بين عميييد
عبد الله بين عميييد

عائشية ( أم المؤشين )

ـــــد ي العــلاء بــن الحضـــــرو

228

### على بن أبي طالسب

ــن الخطأب

654 653 644 643 619 615 614 687681662661660459658 . 104 . 103 . 102 . 94 . 93 . 90 105 ، 106 ، 112 ، 113 ، 122 ، 125 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 130 ء 131 ء 132 ء 155 ء 167 ء 181ء . 211 . 188 . 182

78 677 676 675 674 673 671 662 659 87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 41.09 41 0461 0241 0141 0049 949 849 7 236122 6120 6113 6112 6111 6110 506145 6146 6130 6129 6127 6125 7341 72 41 70 41 61 41 57 41 52 151 914190 4188 4187 4182 4180 4176 . 232 , 229 , 228 , 211 , 206 , 195

(غ)

124

69

60

42

```
( ن )
  94 6 85
                   الغروق ( عمر بن الخطاب )
  59 4 58
                   فاطمة ( الزهــــارا )
                             فرعــــون
      12
             (ق)
     131
             ( )
                   مالك ( بن أنسس )
196692
الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 173 ، 200
                   محمد ( رسول اللــــه
                    محمد بين مسلمينية
     115
                   المراغي ( أحمد مصطفى )
     197
     196
  90 69
                      معاد بان جہالہ
                   معاوية ( بن أبي سغيان )
     115
                   المقداد بن عمرو
      29
      11
                   المقداد بن الأسبود
     100
                   المودودي بسن الأعسلي
210 6 183
                  موسسى ( الرســـول )
      11
                   ميمسون بسن مهسسوان
             ( هـ )
```

هرقسل ( ملسك السسروم ) 94 ، 93 الهرمسسان

`

# د \_ فهرس الا<sup>ا</sup>قوام والا<sup>ا</sup>ماكسن

| الصغحـــــة                                                                              | اسم القوم أو المكان ا                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                          | (1)                                              |
| 27 ي 31 ي 33 ي 45 ي 62 ي 63 ي 156 ي 156 ي<br>168 ي 171 ي 172 ي 180 ي 181 .               |                                                  |
| 121<br>59                                                                                | افريقيـــــا                                     |
| 192<br>192                                                                               | الا ميويــــون                                   |
| 53 6 52 6 51 6 50 6 33 6 30 6 29 6 25 6 24<br>95 6 91 6 78 6 71 6 65 6 62 6 56 6 55 6 54 | <b>,</b>                                         |
| 96 ، 100 ، 105 ، 136 ، 145 ، 146 ، 152 ، 150 ، 96 . 180 . 180 . 180 . 62 ، 26            |                                                  |
|                                                                                          | (ب)                                              |
| 62 45 40 438 37 31 29 28 27<br>181 61 161 161 186                                        | يـــدر                                           |
| 228<br>131 <b>،</b> 115                                                                  | البحريـــــن<br>البصـــــرة                      |
| 29<br>117                                                                                | بنــو اسرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . 36 <b>,</b> 35 <b>,</b> 34                                                             | بنسو المصطلمين<br>بيت الله الحمسرام              |

```
(ت)
                                      95
                                            ( ج )
                 190 6 74 6 33 6 28 6 27
                                            (ح)
        182 6 1 6 0 6 1 5 0 6 1 4 4 6 3 6 6 3 4
                                 39 6 3 7
                                            ( خ )
                            62 6 26 6 24
                 181 441 634 633 627
                                                            الخنيدق
                                            ( 3)
                                           دار الأرقم ( بن أبي الأرقم )
                                    180
                                           دار الهجرة ( المدينة المنورة )
                                      91
                                            (رز)
                                      71
                                            (س)
58 6 57 6 56 6 54 6 53 6 52 6 51 6 50 6 49
. 172 . 68 . 67 . 65 . 64 . 63 . 62 . 59
                            . 232 4 180
```

```
( m)
4115 496 495 490 486 473 471 469
  121 44 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 4 1 1 2 1
                   . 190 . 189 . 184
                                        (ع)
                                228
  61456144690689688687686
  6 1 8 4 6 1 7 6 6 1 7 0 6 1 6 1 5 7 6 1 5 2
                               . 189
           190 4 71 6 55 6 50 6 35 6 1
                             25 6 24
                                       (غ)
                   157645642641
                                       ( ف )
                          190 6 121
                        88 6 87 6 86
                                       (ق)
659 655 636 635 634 633 629 622
.156 . 150 . 144 . 107 . 96 . 87 . 62
                                       ( کـ )
```

```
( , )
 633 632 628 627 626 625 624 620
6144696695673670642641634
  124 4 125 4 127 4 127 4 126 4 126 4 127
  618761866185618461816180
                   . 211 4 190 4 189
                     190 6 184 6 115
                                124
 . 183 . 180 . 179 . 52 . 34 . 23 . 22
                          211 4 189
 653 652 651 650 633 630 629 626
 695 678 671 660 657 656 655 654
96 ، 105 ، 112 ، 113 ، 152 ، 180 ، 186
                                      ( هـ )
            . 181 . 41 . 40 . 39 . 28
                                        ( ي
                            51 6 23
                               . 74
                               190
                     . 180 4 33 4 26
```

### هــــ فهرس مراجع البحث ومصنادره

## أولا: القرآن الكريم والحديث الشريف

أ \_ القرآن الكريـــم

ب ـ مراجع الحديث الشريسف

- 1 \_ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (م: 775هـ \_ت: 852هـ)، تخريج أحاديث الكشاف ، طبع بآخر الكشاف للزمخشري .
- 2 \_ ابن حنبل أبو عبد الله أحمد (م: 164هـ، 780م ــت: 241 هـ، 855م ، مسند أحمد ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 1969 .
- 3 ـ ابن عبد البر أبو بكر يوسف (م: 368 هـ ـ ت: 463 هـ)، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1978 .
- 4 ـ ابن ماجة ( م: 209هـ، 824م ـت: 273هـ، 886م ) ، سنن ابن ماجة ، مطبعة عيس بابي الحلبي ، مصر 1372هـ.
- 5 ـ البيهقي أحمد بن الحسين (م: 384هـ ت: 458هـ)، سنسن البيهقي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد الركـــن، الهند ، 1354هـ.
- 6 ـ الترمذي أبوعيسى محمد بن عيسى (م: 210 هـ ، ت : 825م ــ ت : 279 هـ ، 892 م ) ، سنن الترمذي. ، تحقيق عطوة عوض ، مطبعة مصطفى بابي الحلبي 1356هـ .
- 7 ـ الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله (م: 321 هـ 933 م \_ = 1 الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله (م: 321 هـ ت: 404 هـ 404م) ، المستدرك على الصحيحين ، دائـــرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد الركن ، المند ، 1334 هـ
- 8 ـ الدارس محمد بن عبد الله (م: 181هـ، 797م ـ ت : 255هـ، 869 م ) ، سنن الدارس .
- 9 ـ ناصف منصور علي ، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ، دار الغكر ، ط 4 ، ج 5 .
- 10 ـ الشيباني عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الثانعي ، تمييـز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من حديث ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1981 .

#### فانيا : مراجع تفسير القرآن الكريم

- 11 \_ ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله ( م: 468 هـ ـ ت:543هـ 1148م ) ، تحقيق علي محمد البجاوي ، أحكام القرآن ، القسم الأول والرابع ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ ، ط 3 .
- 12 \_ جابر أبو بكر الجزائري ، أيسر التغاسير في كلام العلي الكبير، راسم للدعاية والاعلان ، جدة ، 1987، ط 2 ، المجلد الأول .
- 13 ـ الخطيب عبد الكريم ، التغسير القرآني للقرآن ، دار الفكر العربي ، بدون مكان وتاريخ النشر ، الكتاب الثالث ، ج 5 .
- 14 ـ دروزة محمد عزة ،التغسير الحديث ، دار احيا ً الكتب العربيـــة ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر 1383هـ/ 1963م ،ج 8 .
- 15 ــ رشید رضا محمد ، تغسیر القرآن الحکیم ( تغسیر المنار ) ، دار المعرفة ، بیروت ، بدون تاریخ ، ط 2 ، ج 4 ،
  - 16 ــ الصابوني محمد علي :
- أ ... مُختصر تفسير ابن كثير ، دار القرآن الكريم ، بيروت 1981 ، ط7 ، المجلد الأول .
- ب ـ صغوة التغاسير ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، 1981 ، ط 4 . 17 ـ القاسعي محمد جمال الدين ، تصحيح وتخريج وتعليق محمد فواد عبد الباقي ، محاسن التأويل ، دار احيا الكتب العربية ، الحلمي وشركاه ، مصر ، 1957 ، ج 5 .
- 18 ـ القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 671هـ) ف تصحيح أبي اسحاق أطغيش ، الجامع لأحكام القرآن ، دار احياً التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ ، ج 3 .
- 19 ـ المحلي جلال الدين محمد بن أحمد ، والسيوطي جلال الديــن عبد الرحمن بن أبي بكر ، تفسير القرآن العظيم ، دار الدعــوة ، استانبول ، بدون تاريخ ، ج 1 ،
- 20 \_ المراغي أحمد مصطفى ، تفسير المراغي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 963 مط 3 م 5 .

#### فالفيا : مراجع السياسة الشرعية من التراث

- 21 \_ ابن الأزرق الأندلسي أبوعبد الله محمد ، تحقيق ، د . محمد بن عبد الكريم ، بدائع السلك ني طبائع الملك ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، ه تونس ، 1977 .
- 22 ـ ابن جماعة بدر الدين ، م ، 733 ه ، تحقيق ، د . فواد عبد النعم أحمد ، تقديم ، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمد ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام ، رئاسة المحاكم الشرعية قطر ، 1987 م ط 2 .
- 23 \_ ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ، تحقيق ، د . محمد الزيني ، الامامة والسياسة ، وهو المعروف بتاريخ الخلفا ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - .24 ـ أبو عبيد القاسم بسن سلام ، كتاب الأحوال ،
- 25 ـ الماوردي أبو الحسن علي بن محمد (م: 364هـ ـ ت:450هـ ألم الدنيا والدين، دار أ ـ شرح وتعليق محمد راجح ، أدب الدنيا والدين، دار الرأ، بيروت، 1986.
- ب \_ الا حكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ج \_ تحقيق السرحان محي هلال ، مراجعة وتقديم ، د . حسسن الساعاتي ، كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخسلاق الملك وسياسة الملك ، دار النهضة العربية ، بيروت 1981

### رابعا: مراجع السيرة والتاريخ

- 26 \_ ابن الأثير أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (م: 544هـ ـ ت: 606هـ) الكامل في التاريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1980، ط 3 ، ج 2 ، ج 3 .
- 27 \_ ابن هشام ، حقق ، وضبط ، وشرح ، ووضع الفهارس ، مصطفى السقاه ابراهيم الا بياري ، عبد الحفيظ شلبي ، دار احيا التـــرات الحربي ، بيروت ، بدون تاريخ ، ج 2 ، 3 ، 4 .

- 28 ـ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (م: 224 هـ ـ ت: 310هـ) ه تاريخ الائم والملوك ، مؤسسة عز الدين ، بيروت ، 1985 ، المجلد الثاني .
- 29 \_ المسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مروج الذهب ومعادن الجوهــــر ، دار المعرفة ، بيروت ، 1982 ، ج

#### خاسا: مراجىع حديثــــة:

- 30 \_ ابراهيم حركات ، السياسة والمجتمع في عصر الراشدين ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 .
- 31 ـ ابراهيم الخطيب زكريا عبد المنعم ، نظام الشورى في الاسسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1985.
- 32 \_ ابن أبي الحديد ، تحقيق محمد أبو الغضل ابراهيم ، شـــرح تهج البلاغة ، دار الغكر ، 1977 ، ط 3 ، المجلد الأول والخامس
- 33 ـ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (م: 732 هـ ، 1332م ـ ت: 808 هـ ، 1406م) ، تحقيق وشرح وتعليق علي عبد ـ دوني ، مقدمة ابن خلدون ، لحنة البيان العـــري ، 1966 م ط 2 م ج 2 .
- 34 \_ أبو زهرة محمد ، المجتمع الانساني في خلل الاسلام ، السدار السعودية ، جدة ، 1981 ، ط 2 .
- 35 \_ أبو المجد أحمد ، الاجتهاد الديني المعاصر ، قضايا وآفاق ، دار البعث ، قسنطينة ، 1985 .
- 36 ـ أسد محمد ، نقله الى العربية منصور محمد ماضي ، منهاج الاسلام في الحكم ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1967 ، ط 3 .
  - 37 \_ الا نصاري عبد الحميد اسماعيل:

غولاهيشه باسارا المعقلوب الأنان البياب بايران

- أ ــ الشورى وأثرها في الديمقراطية هدراسة مقارنة ه المكتبــة المكتبــة العصرية ه بيروت ه بدون تاريخ ه ط 2 .
- ب ـ نظام الحكم في الاسلام ، دار قطري بن الفجاءة ، الدوحة 1985 .

- 38 ـ بابللي المحامي محمود ، الشورى في الاسلام ، دار الارشاد ، بيروت ، 1968 .
- 39 \_ بخيت عبد الحميد ، عصر الخلفا الراشدين ، التاريخ الديني والسياسي والحضاري ، دار المعارف ، مصر ، 1965 ، ط 2 .
- 40 \_ بسيوني عبد الله عبد الغني ، نظرية الدولة في الاسلام ، بحث مقارن في الدعائم الرئيسية للدولة الاسلامية ، والائسس الدستورية والقانون ، التي تقوم عليها ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1986.
- 41 \_ البهنساوي سالم علي ، الغزو الغكري للتاريخ والسيرة بيسسن اليمين واليسار ، دار القلم ، الكويت ، 1985 .
- 42 ــ البهي محمد ، الدين والدولة ، من توجيه القرآن الكريم ، دار الفكر ، بيروت ، 1971 ،
- 43 \_ البوطي محمد سعيد رمضان ، على طريق العودة الى الاسلام، رسم لمنهاج وحل لمشكلات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1983، ط 3 م
- 44 ـ بيضون ابراهيم ، تكون الاتجاهات السياسية في الاسلام الأول من دولة عمر الى دولة عبد الملك ، دار اقرأ ، بيروت ، 1985
- 45 ـ التبيي عز الدين ، الشورى بين الأصالة والمعاصرة ، دار البشير ، الأردن ، 1985 .
- 46 ـ جلال شرف محمد ، نشأة الفكر السياسي وتطوره في الاسلام، دار النهضة العربية ، بيروت ، 982 .
- 47 ــ الحائري كاظم ، أساس الحكومة الاسلامية ، دراسة استدلاليــة مقارنة بين الديمقراطية والشورى وولاية الفقيه ، الدار الاسلامية ، بيروت ، 1979 .
- 48 \_ حسن ابراهيم حسن ، علي ابراهيم حسن ، النظم الاسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر ، 1962 ، ط 3 .
- 49 \_ حسن ابراهيم حسن 6 تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والثقاني والاجتماعي 6 دار احيا التراث العربسي 6 بيروت 6 1964 6 ط 7 م ج 1 .

· + 1

 $\Phi_{ij} = \Phi_{ij} = \Phi$ 

- 50 \_ حسيني ، س ، أ ، ق ، ترجمة أحمد ابراهيم العدوي ، مراجعة عبد العزيز عبد الحق ، وزارة التربية والتعليم ، مصـــر ، بدون تاريخ ،
- 51 \_ الخالدي محمود عبد المجيد ، قواعد نظام الحكم في الاسلام، دار البحوث العلميسة ، الكويت ، 1980 .
- 52 \_ الخضري بك محمد ، محاضرات تاريخ الائم الاسلامية ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1969 ، ج 1 ، 2 .
- 53 ـ الخطيب عبد الكريم ، الخلافة والامامة ، ديانة وسياسة ، دراسة مقارنة للحكم والحكومة في الاسلام ، دار الفكر العربي ، مصسر ، 1963 .
- 54 ـ دبوس صلاح ، الخليفة : توليته وعزله ، اسهام في النظريــة ، الدستورية الاسلامية ، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربيـة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكدرية ، بدون تاريخ ،
- 55 ــ الدريني فتحي ، خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1982 .
- 56 \_ الدواليبي محمد معروف ، الدولة والسلطة في الاسلام ، دار الصحوة ، القاهرة ، 1984 .
- 57 \_ الرافعي مصطفى صادق ، تقديم ومراجعة حسن تميم ، الاسلام نظام انساني ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ ، ط 2 .
  - 58 \_ الريس محمد ضيا الدين :
- أ \_ الاسلام والخلافة في العصر الحديث ، نقد كتاب الاسلام وأصول الحكم ، منشورات العصر الحديث ، 1973 .
- ب\_ النظريات السياسية الاسلامية ، دار التراث ، القاهسرة ، 1976 .

59 \_ الزحيلي وهبة ، نظام الاسلام ، منشورات جامعة بنغازي، كلية الحقوق ، 1974 .

مغيب والمفاقية) . في المنابع والم

- 60 \_ سرور محمد جمال الدين :
- ب \_ قيام الدولة العربية الاسلامية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم ، دار الفكر العربي ، 1966 ، ط 5 .
- 61 ــ السيد رضوان ، الأئمة والجماعة والسلطة ، دراسات في الغكـــر العربي الاسلامي ، دار اقرأ ، بيروت ، 1984 .
- 62 ـ الشريف أحمد ابراهيم ، دولة الرسول في المدينة ، دار البيان، الكويت ، 1972 .
- 63 ـ شعوط ابراهيم علي ، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 1983 ، ط 5 .
  - 64 ــ شلتوت محمود :
- الاسلام عقیدة وشریعة ، دار الشروق ، القاهرة ، بیروت ،
   1983 ، ط 11 .
- ب ــ من توجيهات الاسلام ، دار الشروق ، بيروت ، 1980 ، ط 7 .
- 65 ـ شمس الدين محمد المهدي ، نظام الحكم والادارة في الاسلام، دار أحمد للطباعة والنشر ، بيروت ، 1955 .
- 66 ـ صبحي الصالح ، النظم الاسلامية ، نشأتها وتطورها ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 ، ط 2 .
- 67 ـ الصعيدي عبد المتعال ، السياسة الاسلامية في عهد الخلفاً . الراشدين ، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ ومكان النشر .
- 68 ـ الطباطبائي ، ترجمة وتقديم محمد مهدي الآصغي ، نظريـــــة السياسة والحكم في الاسلام ، دار الغدير ، بيروت ، بدون تاريخ .
- 69 ـ الطماوي سليمان محمد ، عمر بن الخطاب وأصول السياسية . 69 . والادارة الحديثة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1969 .
- 70 ـ طه حسين ، الخلغا الراشدون ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، 1973 .

and the second section is a section of

- 71 ـ عبد الحليم محي الدين ، الرأي العام في الاسلام ، دار الرفاعي ، الرياض ، 1982 .
- 72 ـ عبد الرحمن عبد الخالق ، الشورى في ظل نظام الحسمكم الاسلامي ، دار القلم ، الكويت ، 1982 .
- 73 ـ عبد المقصود عبد الغتاح ، السقيفة والخلافة ، مكتبة غريب ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- 74 ـ عثمان عبد الكريم ، النظام السياسي في الاسلام ، دار الارشاد بيروت ، 1968 .
- 75 ــ العجلاني منير ، عبقرية الاسلام في أصول الحكم ، دار النفائس بيروت ، 1985 .
- 76 ـ العربي محمد عبد الله ، تقديم محمد المبارك ، نظام الحمكم في الاسلام ، دار الفكر ، بمبيدون تاريخ .
- 77 ـ عرجون محمد الصادق ، الموسوعة في سماحة الاسلام ، السدار السعودية ، جدة ، 1984 ، ط 2 .
- 78 ــ عرموش أحمد راتب ، الغتنة ووقعة الجمل ، رواية سيف بن عمسر الضبي الأسدي المتوفي سنة 200هـ ، دار النغائس، بيروت، 1980 مط 3 .
- 79 ــ عزام عبد الرحمن ، الرسالة الخالدة ، دار الشروق ، القاهرة ، بيروت ، 1976 .
- 80 ـ العش يوسف ، الدولة الائموية والائحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان ، مطبعة رياض ، دمشق ، 1980 .
  - 81 ــ العقاد عباس محمود :
- أ \_ عبقرية الصديق ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بدون تاريخ . ب عبقرية عمر ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بدون تاريخ .

, f

- 82 ـ العلوي هادي ، في السياسة الاسلامية ، الغكر والمعارســة ، دار الطليعة ، بيروت ، 1974 .
  - 83 ـ عماد الدين خليل ، في التاريخ الاسلامي ، فصول في المنهج والتحليل ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، دمشق ، 1981 .

- 84 \_ عمارة محمد :
- أ\_ الاسلام وفلسغة الحكم ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1979 ، ط 2 .
  - ب ـ الاسلام وقضايا العصر ، دار الوحدة ، بيروت ، 1980 .
- 85 \_ عنبر المحامي محمد عبد الرحيم ، دولة الاسلام ، دار الجامعيين للطبع والنشر ، ( سلسلة كتب خفيفة ) ، القاهرة ،
- 86 \_ الغزالي أبو حامد بن محمد (م: 450هـت: 505هـ) ، المستصفى من علم الأصول ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،
  - 87 ـ فتحي عثمان محمد :

and the second of the second o

- أصول الغكر السياسي الاسلامي ، دراسة لحقوق الانسان
   ولوضع رئاسة الدولة ( الامامة ) في ضوء شريعة الاسللم
   وترائه التاريخي والغقهي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1979
- ب ــ التاريخ الاسلامي .. والمذهب المادي في التغسير، أضوا ً على تجربة ، دار القلم ، الكويت ، 1981 ، ط 2 .
- 83 \_ فضل الله مهدي ، الشورى طبيعة الحاكمية في الاسلام ، د ار ﴿ اللهُ عَمْدُ لَا اللهُ مَهْدُ يَا اللهُ عَمْدُ لَا اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَاللهُ عَمْدُ اللهُ عَالِمُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُونُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُونُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَا عَمْدُ اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَّا عَمْدُوا عَلَا عَمْ
  - 89 ـ الغنجري أحمد شوقي ، الحرية السياسية في الاسلام ، دار القلم، الكويت ، 1983 ، ط 2 .
  - 99 \_ القاسعي ظافر ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي ، الكتاب الا ول : الحياة الدستورية ، دار النفائس ، بيروت ، بيروت ، بيروت ، 1980 م ط 3 .
  - 91 \_ الكاندهلوي محمد يوسف ، تحقيق وشرح ووضع الفهارس ، نايف العباس ومحمد علي دولة ، حياة الصحابة ، دار القلم ، دمشت ، 1983 ، ط 2 .
  - 92 ـ لاغا على محمد ، الشورى والديمقراطية ، بحث مقارن في الائسس والمنطلقات النظرية ، م ج ، لبنان ، 1983 .
  - 93 ـ المباركوري ، الاعزاب السياسية في الاسلام ، دار الصحوة ، القاهرة ، 1987 .

- 94 ـ متولي عبد الحميد :
- أ ــ مبادى عظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالمسلمادى الدستورية الحديثة ، منشأة المعارف ، الاسكدريــــة ، 1977 مط 3 .
- ب ـ تقديم عبد الحليم محمود ، أزمة الفكر السياسي الاسلامي في العصر الحديث ، مظاهرها ، أسبابها ، علاجها ، منشأة المعارف ، الاسكدرية ، بدون تاريخ ، ط 2 .
- جــ بدأ الشورى في الاسلام ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1972 ط 2 .
- 95 ـ محمود جمال الدين محمد ، قضية العودة الى الاسلام فـــــ ، الدولة والمجتمع ، المطبعة العربية الحديثة ، العباسيــــة ، 1976
- 96 ـ المليجي يعقوب محمد ، مبدأ الشورى ني الاسلام مع المقارنسة بمبادئ الديمقراطيات الغربية والنظام الماركسي ، مؤسسلسسة الثقافة الجامعية ، الاسكدرية ، بدون تاريخ .
  - 97 ــ المودودي أبو الاتُّعلي :
- أ ـ تعريب خليل أحمد الحامدي ، الإسلام في مواجهـــة التحديات المعاصرة ، دار القلم ، الكويت ، 1983، ط 5 بـــروت، بـــروت، 1980 .
- ج ـ تعریب أحمد ادریس ، الخلافة والملك ، دار القلم ، الكویت ، 1978 .
- 98 مونتخمري وات ، ترجمة صبحي حديدي ، الغكر السياسي الاسلامي " النفاهيم الائساسية " ، دار الحداثة ، بيروت ، 1981 .
- 99 ـ النبهاني تقي الدين ، نظام الحكم في الاسلام ، طبع صادر ريحاني ، بيروت ، 1951 =
- 100 النحوي على رضا ، الشورى لا الديمقراطية ، دار الصحوة، القاهرة 1985 م ط 2 .

Three that the

- 101 ـ نصر الله محمد علي ، تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام ( نموذج أراضي السواد ) ، دار الحداثة ، بيــــروت، 1985 ، ط 2 .
- 102 ـ النغيسي عبد الله نحهد ، عندما يحكم : الاسلام ، الناشـــر طه ، لندن ، بدون تاريخ .
- 103 ــ هويدي حسن أ الشورى في الاسلام ، مكتبة المنار الاسلامية، الكويت ، 1975 .
- 104 ــ هويدي فهني ، مواطنون لا ذميون ، موقع غير المسلمين فسي مجتمع المسلمين ، دار الشروق ، بيروت ، 1985 .
  - 105 ــ هيكل محمد حسين :
- 1 \_ الصديق أبو بكر ، دار المعارف ، مصر ، 1971، ط 6.
- ب ـ حياة محمد ، مكتبة النهضة المصرية ، 1965 ، ط 9 .
- 106 وصغي مصطغى كمال ، مصنغة النظم الاسدلامية الدستورية والدولية والادارية والاقتصادية والاجتماعية ، مكتبة وهبة ، القاهـــرة ، 1977 .
- 107 ـ يوسف موسى محمد ، نظام الحكم في الاسلام ، دار المعرفة ، نشر جامعة الدول العربية \_ معهد الدراسات العربي\_\_\_\_ة العالية \_ ، القاهرة ، 1964 ، ط 2 .
- 108 ـ يوليوس قله وزن ، نقله عن الالمانية وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة ، راجع الترجمة حسين مؤنس ، تاريخة ، الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الأموية ، نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1958 .

#### دوريات ونشريات :

- 109 ــ مجلة الا صالة ، وزارة التعليم الا صلى والشو ون الدينيــة ، المجزائر ، الا عداد :
  - 28 ، نوفمبر ديسمبر ، 1975 .
    - ـ 67 ، م**ا**رس ، 1979 .
  - 86/85 ، سبتببر \_ أكتوبر ، 1980 .

- 110 \_ مجلة آفاق عربية ، بغداد ، العدد 10 ، حزيران ، 1979.
- 111 \_ مجلة الأمة ، رئاسة المحاكم الشرعية ، قطر ، المجلد الأول ، السنة الأولى ، 3 مارس ، 1981 .
- 112 \_ مجلة العالم ، لندن ، العدد 188 ، 19 سبتمبر 1987 .
  - 113 \_ مجلة العربي ، الكويت ، العدد : 289، 1982 .
- 114 ـ المجلة المصرية للعلوم السياسية ، اصدار الجمعية المصريــــة للعلوم السياسية ، عدد : ابريل 1965 .
- 115 ـ مجلة المسلم المعاصر ، دار البحوث العلمية ، الكويـــت ، المجلد السادس ، العدد : 22 ، ابريل ـ مايو ـ يونيــو 1980 .
- 116 \_ مجلة منبر الاسلام ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة العددان :
  - \_ 10 ، السنة 30
  - ـ ربيع الآخر 1390هـ ، السنة 28 .
- 117 ــ نشرة بعنوان " الدولة الاسلامية " ، أصدرتها الندوة الدولية عن الدولة والسياسة في الاسلام ، المعهد الاسلامي ، لندن ، أغسطس ، 1983 .
- 118 ... نشرة بعنوان " المبادئ السياسية في القرآن الكريم " صدرت عن ملتقى الفكر الاسلامي الخامس عشر ، وزارة الشورون الدينية ، المجزائر ، 1981 .
- 119 ـ نشرة بعنوان أوقائع ندوة النظم الاسلامية أو مجاه صدرت عن مكتب التربية العربي لدول الخلج ، الرياض ، 1987 .

## و \_ فهرس مواضع البحث

| منحـــة | البوفــــوع                                              |
|---------|----------------------------------------------------------|
|         | بقديمة عامية                                             |
| 1       | مدخميل : الشورى الاسلامية ، دلالات اللغظ وأبعاد العفهوم  |
| 2       | أولا: الدلالات اللغوية للفظ الشورى                       |
| 7       | وانيا: أبعساد المفهسوم                                   |
|         | الهاب الأول : الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشـــدة |
| 1 4     | تقدیـــ .                                                |
| •16     | الغصل الأول: الشورى في العهد النبوي                      |
| 16      | المبحث الأول: الشوري من خلال نصوص الكتاب والسنـــة       |
| 16      | أو لا : نصوص القرآن الكريــــم                           |
| 18      | ثانيا: نصوص الحديث النبوي الشريف                         |
| 21      | المبحث الثاني : نماذج تطبيقية في عهد النبوة              |
|         | أو لا : البعثة النبوية وملاح الشورى في شخصيسة            |
| 22      | الرسول صلى الله عليه وسلم                                |
|         | ثانيا: استشارة قريش الرسول صلى الله عليه وسلسم           |
| 22      | في مشكل الحجر الأسسود                                    |
| 23      | ثالثا: الشورى النبوية تمهيد لاقامة الدولة الاسلامية      |
|         | المبحث الثالث: منهج الشورى في سياسة وادارة الدولسسة      |
| 27      | الاسلاميسة                                               |
| •       | أولا: الشورى من خلال غزوات الرسول صلى الله               |
| 28      | عليــه وسلــــم                                          |
| 37      | ثانيا: الشورى في معاملة أسرى الحرب                       |
|         | ثالثا: الشورى في ابرام الاتفاقيات ( مشروع الصلح          |
| 41      | مع غطفــان )                                             |
|         | رابعا: الشورى في الحياة الخاصة للرسول صلى الله           |
| . 43    | عله سل (حادثة الافيك)                                    |

| 48  | الغمل الثاني: الشورى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | المبحث الا ول : مؤتمر سقيفة بني ساعدة وأثره في ترسيــــخ    |
| 50  | وتعميق مبدأ الشورى                                          |
|     | أولا: وجهات نظر المهاجرين والانصار في اجتساع                |
| 54  | السقيف                                                      |
| 58  | ثانيا: شبهات حول اجتماع السقيفة                             |
| 64  | ثالثا : النتائج المستخلصة من بيعة أبي بكر الصديق            |
| 63  | المبحث الثاني : الشورى في عهد أبي بكر الصديق فكرا وممارسة   |
| 68  | أو لا ؛ الشوري في فكر الخلُّيغة أبي بكر                     |
| 70  | فانيا: تطبيقات الشورى في عهد أب بكسر                        |
| 76  | الغصل الثالث : الشورى في عهد عبر بن الخطاب رضي الله عنسه    |
|     | المبحث الأول: استخلاف عمر بن الخطاب ومدى أخذ الصحابة        |
| 76  | بالشورى في ذُلك                                             |
| 76  | أولا ؛ الأسباب التي دفعت أبا بكر الي استخلاف عمر            |
| 78  | ثانيا : الشوري ني استخلاف عمـــر                            |
| 81  | ثالثا: الشورى في اختيار عمر للخلافة                         |
| 84  | المبحث الثاني : الشورى في عهد عمر بن الخطاب فكرا وممارسة    |
| 84  | أو لا: الشورى ني فكر الخليفة عمـــــر ـِ                    |
| 86  | ثانيا : تطبيقات الشورى في عهد عمــر                         |
| 97  | القصل الرابع : الشورى في عهد عثمان بن عقان رضي الله عنـــهـ |
| 97  | المبحث الأول: الشوري في استخلاف عثمان بن عفان               |
|     | أو لا ؛ الا سلوب المتبع في ممارسة الشوري عند استخلاف        |
| 97  | عثمان بن عفان                                               |
| 98  | ثانيا: دور مجموعة الستة في استخلاف عثمان بن عفان            |
|     | ثالثا : اجتماع مجموعة الستة للفصل في موضوع المرشح           |
| 102 | للخلافة                                                     |
| 104 | رابعا : تجسيد مبدأ الشورى في بيعة عثمان بن عفان             |

| 109                                                  | المبحث الثاني: الشورى في عهد عثمان بن عفان فكرا وممارسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109                                                  | أولاً : الشورى في فكر الخليفة عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111                                                  | ثانيا: تطبيقات الشورى في عهد عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117                                                  | المبحث الثالث: الغتنة وتأثيرها السلبي على مسار الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117                                                  | أولا : مدلـول الغتنـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118                                                  | فانيا : أسباب الغتنــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 124                                                  | الغصل الخامس: الشورى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | المبحث الأول : أسلوب الشوري المتبع في استخلاف علي بــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124                                                  | أبي طالب ود لالاتــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124                                                  | أولا: الشورى في استخلاف علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | ثانيا : دلالات أسلوب الشورى المتبع في استخلاف علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 126                                                  | بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | المبحث الثاني : الشورى من خلال مساعي الاصلاح في وقعـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 130                                                  | الجمـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | الباب الثاني : الشمورى : أهلهما ومسدى الزامهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133                                                  | تقدیــــ ۰ ۲۰۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134                                                  | تقديـــم . • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 134<br>135                                           | تقديم . تقديم . الشورى بين الالزام والاعمال الاول : الشورى بين الالزام والاعمال المورى المسورى ليست واجبة على الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 134                                                  | تقديـــم . • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 134<br>135                                           | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134<br>135<br>138                                    | تقديم - ٢٠٣٥٠<br>الغصل الاول : الشورى بين الالزام والاعسسلام<br>المبحث الاول : الشورى ليست واجبة على الحاكم<br>المبحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم<br>المبحث الثالث : الموازسة بين الاتجاهيسن<br>الغصل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام                                                                                                                                                                                                                                   |
| 134<br>135<br>138<br>142                             | تقديم - ٢٠٣٥٠<br>الغصل الاول : الشورى بين الالزام والاعسسلام<br>المبحث الاول : الشورى ليست واجبة على الحاكم<br>المبحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم<br>المبحث الثالث : الموازسة بين الاتجاهيسن<br>الغصل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام                                                                                                                                                                                                                                   |
| 134<br>135<br>138<br>142                             | تقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134<br>135<br>138<br>142<br>148                      | تقديم - المعرد الأول : الشورى بين الالزام والاعسسلام الأول : الشورى بين الالزام والاعسسلام المبحث الأول : الشورى ليست واجبة على الحاكم الببحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم الببحث الثالث : الموازنسة بين الاتجاهيسن المعمل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام المبحث الاول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى                                                                                                                                                                |
| 134<br>135<br>138<br>142<br>148<br>149               | تقديم - الشورى بين الالزام والاعسلام الأول : الشورى بين الالزام والاعسلام المبحث الأول : الشورى ليست واجبة على الحاكم الببحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم الببحث الثالث : الموازنسة بيسن الاتجاهيسن النحمل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام المبحث الاول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الاول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الحاكم ملسزم برأي أهل الشورى                                                                                    |
| 134<br>135<br>138<br>142<br>148<br>149<br>154        | تقديم . الشورى بين الالزام والاعسلام الأول : الشورى بين الالزام والاعسلام المبحث الأول : الشورى ليست واجبة على الحاكم المبحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم المبحث الثالث : الموازسة بين الاتجاهيسن الاتجاهيسن الفصل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام المبحث الأول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الحاكم ملسزم برأي أهل الشورى المبحث الثالث : الموازسة بيسن الاتجاهيسن الاتجاهيسن                       |
| 134<br>135<br>138<br>142<br>148<br>149<br>154<br>154 | تقديم . الشورى بين الالزام والاعسلام الأول : الشورى بين الالزام والاعسلام المبحث الأول : الشورى ليست واجبة على الحاكم المبحث الثاني : الشورى واجبة على الحساكم المبحث الثالث : الموازسة بين الاتجاهيسن النصل الثاني : رأي أهل الشورى بين الالزام والاعلام المبحث الأول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الاول : الحاكم غير ملزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الحاكم ملسزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الحاكم ملسزم برأي أهل الشورى المبحث الثاني : الموازسة بيسن الاتجاهيسن |

ļ

| 179 | Track to the state of the state |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الغصل الراسع : أهل الشورى في العهد النبوي والخلافة الراشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179 | السحث الأول: أهل الشورى في العهد النبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187 | المبحث الثاني: أهل الشورى في عهد الخلفا الراشديـــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194 | الغصل الخامس: أهل الشورى في العصر الحديث ( مجلس الشورى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | البيحث الاول : مفهوم " أولي الاثمر " عند المفسرين والعلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 195 | المعاصريــــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 202 | المبحث الثاني : أهل الشورى في العصر الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203 | 1 _ الاتجاه الاثول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 205 | 2 _ الاتجاه الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 208 | المبحث الثالث :: شروط العضوية في مجلَّس الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215 | المبحث الرابع: البعد الأخلاقي في ممارسة الشورى الاسلاميــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 218 | المبحث الخامس: أساليب اختيار أعضاء مجلس الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 219 | أولا : أسلوب اختيارهم على أساس التعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 220 | فانيا : أسلوب اختيارهم على أساس المكانة الاجتماعية للغرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 221 | فالنا : أسلوب اختيارهم على أساس الانتخاب العسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | رابعا: أسلوب اختيارهم على أساس الجمع بين التعييدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 222 | والانتخباب العبسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 224 | المبحث السادس: صلاحيات مجليس الشييوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 225 | أولا: التشريح فيما لا نص فيصله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 226 | اور الرقابة على دستورية القوانيسن<br>ثانيا : الرقابة على دستورية القوانيسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 228 | نالثا: حـــق المحاسبـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 228 | رابعا : حق المطالبة بعزل الوزراء والولاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 229 | رابعا : حتى حضر المرشحين لرئاسة الدولسة<br>خامسا : حتى حضر المرشحين لرئاسة الدولسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 232 | خاتمــــة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 235 | قهرس القهدارس:<br>أدن الآات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 238 | أ _ : فهــــرس الآيـــات<br>ب _ : فهــــرس الا ُحاديث النبويـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 247 | ج _ : فهـــوس الائعـــلام<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 251 | د ــ ؛ فهـــوس الائقــوام والائماكـــن<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 263 | ھے: فہـــرس المراجـــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1 | و ـ : فهسترس مواضيع البحسيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |